## مناهج واجراءات البحث الإجتماعي

الجزء الأول

الاطار الفلسفى لمناهج البحث الأطر المنهجية العامة تصميم البحوث الاجتماعية دكتور عدلى على أبو طاحون جامعة المنوفية

الکتب الجاسر الحدیث - الأسكتریة ی - ۱۰۰۶۹۰ سیفانی ۲۸۴۲۸۷۹



# مناهج وإجراءات البحث الإجتماعي

الجزءالأول

الإطار الفلسفى لمناهج البحث الأطر المنهجية العامة تصميم البحوث الإجتماعية

> دکتــور عــدلیعلـی أبوطاحون جـامعــة المنــوفيــة

> > 1991

الناشر المكتب الجامعي الحديث - إسكنترية تلفكس : ٤٨٤٣٨٧٩

#### الناشر

المكتب الجامعي الحديث

۲۲ ش دينوقراط ــ الازاريطة الاسكندرية

تلفكس : ٤٨٤٣٨٧٩

#### بسبء اللحة الرحمين الرحبيم

ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
ربنا ولا تدمل علينا إصرا كسما
دماته علم الذين من قبلنا ، ربنا ولا
تدملنا ما لا طاقة لنا به ، واعف
عنا واغفر لنا واردمنا أنت مولانا
فأنصرنا علم القصوم الكافرين

#### مدق الله المظيم

#### 150

إلى أفراد أسرتي الصغيرة ، الجنود المجهولون وراء كل عمل .

إلى زوجتى الدكتورة / إفرند المرشدى والتي كان تشجيعها الدائم

وراء خروج هذا العمل وغيره من الاعمال إلى خير الوجود.

إلي نجلى المهندس / هشام عدلى

إلى كريمتي المحاسبة/ داليا وزوجها الرائد بحرى / أحمد عزت.



# ربب (رؤول

## الإطار الفلسيفي لمناهج البحث العلمي الإجتماعي

القصل الأول: الملامح العامة لمناهج المعرفة

الفصل الثاني: أهمية المعرفة العلمية.

الفصل الثالث: عناصر المنهج العلمي في العلوم الإجتماعية

الفصل الرابع: النظرية والمعرفة.

الفصل الشامس: المفاهيم والمتغيرات والعبارات العلاقية

# النصـــل الأول المحامة لمناهج المعرفـــة

المبحث الأول: طرق الحصول على المعرفة.

المبحث الثانى: طبيعة العلم وخصائصه.

المبحث الثالث: مدى ملائمة المنهج العلمي لدراسة الظواهر الإجتماعية.

المبحث الرابع: طبيعة مادة البحث في العلوم الإجتماعية.

#### مقدمة

تعتبر الكتابات التي تناولت مناهج وإجراءات البحث الإجتماعي كثيرة إلى الحد الذي دفع الرياضي الفرنسي المشهور هنري بوان كارية إلى القول بأن علم الإجتماع هو العلم الذي يضم أكبر عدد من المناهج وأقل عدد من النتائج ، ومع أن هذا القول فيه الكثير من التعسف إلا أنه يوضح المشكلة التي تواجه المشتغلين في مجال البحث الإجتماعي من عدم مقدرتهم على إستخدام ماتوافر لهم من مناهج وإجراءات في الحصول على نتائج كافية ، ومن هنا كانت فكرة إصدار كتاب في مناهج وإجراءات البحث الإجتماعي يجمع مابين القضايا النظرية والتطبيقية ، إلا أن ذلك لم يكن بالأمر اليسير خاصة إذا ماعرفنا التنوع الكبير في موضوعات البحث الإجتماعي إضافة إلى التطور الهائل الذي حدث في مجال برامج الحاسبات الألكترونية الإحصائية ، فكان أن تجمع كم كبير من المادة العلمية كان أكبر من أن يحتويه كتاب واحد ، لذا ظهرت فكرة أن يكون هذا العمل من جزئين يضم كل جزء منها ثلاثة أبواب ولقد روعي بقدر الإمكان أن تترابط موضوعات كل جزء منها.

والكتاب فى جزئه الأول حاول فى جزء كبير منه أن يتناول العلاقة الوثيقة بين النظرية والمنهج حيث كانت هذه القضية مثار حيرة كثير من المشتغلين بالعلوم الإجتماعية ، فبعض العلماء الإجتماعيون شعروا بأن النظرية يتعين عليها أن ترجه البحث وأنه إذا لم يتحقق ذلك فلسوف يواجهون بخطر الإقتصار على مجرد جمع البيانات . ومن ناحية أخرى فلقد ذهبوا إلى أن البحث لابد وأن يسهم تراكمياً في نمو وبناء النظرية .

والواقع أن السمة الرئيسية التى تميز العلم الإجتماعي بصفة خاصة هي النقص الأساسي في الترجيه النظري للبحث ويرجع ذلك إلى قلة الأنساق الإستنباطية بالإضافة إلى ماتعانيه تلك الأنساق من نقص بين ، ولقد كان هذا الموقف هو المسئول عن إنهاك الباحثين في جمع بيانات دون التقيد بإطار نظري معين .

لذا ولتحقيق هدف تناول طبيعة العلاقة بين النظرية والبحث كان لابد من تناول الأطر المنهجية العامة لعلم الإجتماع ، وكما هو معروف فإن قضايا البحث في مستواها التجريدي البحت ويحكم كونها من عمل الذهن هي من طبيعة القضايا الفلسفية ، وهي لذلك تمثل قضايا عامة ومشتركة لشتى فروع المعرفة وبالتالي فهذه القضايا من شأن فلسفة العلوم -Epis والمتعرفة وبالتالي فهذه القضايا من شأن فلسفة العلوم -temology وللمعرفة بدراسة إجراءات البحث العلمي وأدراته بالنسبة كل فرع من فروع المعرفة بدراسة إجراءات البحث العلمي وأدراته بالنسبة الإقترابات أو المداخل كلها كلمات تؤدى نفس المعنى ويقصد بها المداخل المختلفة التي يستعين بها الباحث في رؤية الظواهر الإجتماعية وتنظيمها من خلال إطار أو مخطط معين ويجب التفرقة بينها وبين مناهج البحث من خلال إطار أو مخطط معين ويجب التفرقة بينها وبين مناهج البحث الإجتماعي والتي نعني بها الطرق

الفعلية التى يستعين بها الباحثون فى حل مشكلات بحوثهم. وربما تكون البداية المناسبة تناول المناهج العامة التى يستعين بها الباحث فى رؤية الواقع قبل أن نتناول بالتفصيل مناهج البحث الإجتماعى والإجراءات والوسائل المستخدمة فى دراسة الظواهر الإجتماعية.

والجزء الأول من الكتاب والذى بين يدى القارى، يضم ثلاثة أبواب ، الباب الأول منها يقع تحت عنوان الإطار الفلسفى لمناهج البحث ويتضمن خمسة فصول ، الفصل الأول منها هو الملامح العامة لمناهج المعرفة ، والثانى يتناول أهمية المعرفة العلمية وخصائصها ، والفصل الثالث يتناول عناصر العملية العلمية للعلم الإجتماعى ، أما الفصل الرابع فيقع تحت عنوان النظرية والمعرفة وأخيراً الفصل الخامس يتناول مكونات النظرية وهى المفاهيم والمتغيرات والعبارات العلاقية.

أما الباب الثانى والذى يقع تحت عنوان الأطر المنهجية العامة فيقع في سبعة فصول تغطى المناهج العامة أو النماذج المستخدمة في تناول الظواهر الإجتماعية ويتناول الفصل الأول معايير تقييم المناهج العامة أما الفصول من الثانى إلى السابع فتتناول ستة مناهج أو نماذج عامة هي على الترتيب ، منهج تحليل النسق ، المنهج الوظيفي ، المنهج التقدى ، المنهج التاريخي ، منهج نموذجج التوازن مقابل الصراع ، المنهج العلمي البحت (منهج العلم الطبيعي).

أما الباب الثالث والأخير فعنوانه تصميم البحوث الإجتماعية ويقع في خمسة فصول، الفصل الأول منها يقع تحت عنوان خطوات الطريقة العلمية، أما الفصل الثاني فيتناول إختيار مشكلة البحث ، والفصل الثالث يقع تحت عنوان بناء التفسيرات الإجتماعية (الفروض) ، أما الفصل الرابع فيتناول تصميم البحث، والفصل الخامس والأخير يتناول موضوع القياس .

تلك هى أبواب الجزء الأول الثلاثة والتى تكمل مع أبواب الجزء الثانى والتى تتناول موضوعات: مناهج البحث الإجتماعى ، أدوات البحث الإجتماعى ، تصنيف البيانات وتحليلها وتفسيرها وإعداد التقرير ، هذا العمل .

بقيت كلمة أخيرة : إن هذا الكتاب بجزأيه هو محاولة متواضعة على طريق المعرفة سبقنا إلى السير فيه أساتذة أفاضل ، لذا ندعو الله جلت قدرته وعلت أن تعم الفائدة المرجوة منه.

المؤلف

#### المبحث الأول طرق الحصول علي المعرفة العلم وثلاث بدائل أخري Science and 3 Alternatives

#### تمهيد:

تشير عبارة مناهج البحث إلى أمرين «المنهج»، و«البحث» وتعني كلمة المنهج Methed مجموعة الإجراءات الذهنية التي يتمثلها الباحث مقدماً لعملية المعرفة التي سيقبل عليها من أجل الترصل إلى حقيقة مادة البحث. بينما تعني كلمة البحث Research مجموعة الإجراءات الذهنية حين توضع موضع الفعل متجهة إلى المادة المستهدفة. ومن هنا كانت نقطة التفرقة بين الإجراءات المنهجية، وبين إجراءات البحث، الأولي تقع بأسرها في عالم الذهن، بينما إجراءات البحث لا تعدو أن تكون تلك الإجراءات المنهجية وقد وضعت موضع العمل في إتصالها بالمادة المستهدفة إلى عالم «الحس» (بدوي، ۱۹۷۹).

من هنا كان إنتماء دراسة مناهج البحث إلى فلسفة العلوم والتي تعني بالقضايا العامة لمناهج المعرفة، وبصرف النظر عن طبيعة المادة المستهدفة، وكان إهتمام كل فرع من فروع المعرفة بدراسة إجراءات البحث العلمي وأدواته بالنسبة لمادته بالذات

إن قضايا مناهج البحث في مستواها التجريدي الصرف هي بحكم كونها من عمل الذهن في " معنى المتقدم هي من طبيعة القضايا الفلسفية البحتة، وهي تمثل لذلك قضايا عامة ومشتركة بالنسبة لشتي فروع المعوفة وبالتالي فإن هذه القضايا هي من شأن فلسفة العلوم Epistemology والتي تعتبر القاعدة المشتركة لكل العلوم.

وتعني فلسفة العلوم بقضايا عملية المعرفة والتي تتمثل بصفة أساسية في قضايا طبيعة العلاقة بين طرفي هذه العملية أي بين الكائن «المتفكر» والمادة المستهدفة في البحث من ناحية وفي مسائل إجراءات هذه العملية من ناحية أخرى.

ولقد كان السؤال الدائم في قضايا طبيعة هذه العلاقة بين طرفي عملية المعرفة في مرحلتها التجريدية البحتة هي:قضية منطق هذه العملية وعلى النحو الذي أثيرت به على طول تاريخ الفلسفة بدماً من الفلسفة اليونانية القديمة إلى الفلسفة الحديثة: هل تبدأ عملية المعرفة من الفكرة أم تبدأ من المادة؟ وبمعني آخر هل القول الفصل في شأن الحقيقة التي تستهدفها عملية المعرفة هي للكائن المتفكر أم هو للمادة المستهدفة، والقضية المطروحة على هذا النحو هي من طبيعة القضايا الفلسفية لأن العلم التجريبي لا يستطيع الفصل فيها، ومن هنا فإن أي موقف في شأنها للمشرورة موقفاً فلسفياً.

ويكاد يمثل تاريخ الفلسفة تاريخ التيارين الرئيسي: التيار المثالي والتيار المثالي والتيار المثالي والتيار المثالي منطلق المادي، لقد كان الخلاف بين أصحاب هذين التيارين يتركز حول منطلق التحرك في عملية المعرفة، هل هو في المادة فتبدأ منه متجهة إلى العقل (الفكرة)؟ أم هو في العقل فتبدأ منه متجهة إلى

أنمادة؟ لقد كان المثاليون يرون أن الحقيقة في الفكرة ومن هنا كان إقتناعهم بأن معيار الحقيقة لا يعتمد علي حواسنا وإنما هو بالدرجة الأولي من شأن العمل الذهني بينما كان الماديون يؤكدون أنها في المادة بل إن الفكرة نفسها وليدة المادة (بدري، ١٩٧٩).

وإنطلاقاً من هذين الموقفين الفلسفيين بشأن تلك القضية كان يتقرر شكل الإجراء المنهجي أي إجراءات عملية المعرفة، فأصحاب الإتجاء العقلي يرون أن مصادر الحقيقة لا تعتمد علي حواسنا وإنما هو من شأن العمل الذهني ومن ثم فإن التوصل إلي الحقيقة يتم بعمليات ذهنية هي الإستنباط Deduction، هذا بينما يري أصحاب الاتجاء المادي أن معيار المعرفة في الحس أي في إختبار المادة ولذلك فهم إختباريون ومنهجهم هو الإستقراء مالمنها أي إستقراء المادة في شأن حقيقتها، ومن هنا كان المنهجان الرئيسيان لعملية المعرفة هما المنهج الإستنباطي والمنهج الاستقرائي.

وإن كان هذا لا يمنع من وجود طرق أخري للحصول علي المعرفة ويعتبر العلم طريقة لإختبار صحة القضايا الخاصة بعالم الخبرة الإنسانية لكن مع أن العلم يعتبر طريقة واحدة فقط من عدة طرق لإحداث ذلك إلا أنه من الضروري أن نبدأ بتحديد هذه الطرق لايضاح بعض الإختلافات بينها وأيضاً لتحديد وضع العلم داخل السياق الذي يقدم من خلاله.

فهناك علي الأقل أربعة طرق لإختبار صحة القضايا الأمبيريقية كما حددها Wallace (١٩٧٩) هي: الطريقة التسلطية Authoritarian Method، والطريقة المنطقية العقلية Mystical Method، والطريقة الروحية Mystical Method والطريقة العلمية Scientific Method. إن الفارق الرئيسي بين هذه الطرق هو أن كل طريقة تضع ثقتها في مصدر (منتج) القضية التي تزعم أنها صادقة (بمعني أن يسأل الفرد...... من قال ذلك؟)ما هو الإجراء الذي عن طريقة نتجت القضية (بمعني أن يسأل الفرد: كيف عرفت ذلك؟) وأيضا أثر أو نتيجة القضية (بمعني أن يسأل الفرد: ما هي الفروق أو الإختلافات التي تحدثها هذه الطرقة؟) وسنتناول فيما يلي بإختصار هذه الطرق:

#### الطريقة التسلطية Authoritarian Method

وفي هذه الطريقة يتم إختبار المعرفة عن طريق أشخاص معينين أتفق إجتماعيا على تحديدهم كمنتجين لهذه المعرفة بإعتبارهم مؤهلين لذلك (علي سبيل المثال: كبار رجال الدين من شيوخ وكهنة وأساقفة، كبار السن، الرؤساء، الأساتذة) وهنا يعزو الباحث قدرة المعرفة على إنتاج قضايا صادقة إلى طبيعة المتملكين أو المؤهلين لإنتاج هذه المعرفة وقد تكون قدرة هؤلاء راجعة إلى قوى طبيعية أو فوق طبيعية.

وهناك مجموعة من الطرق أو الأجراءات والتي من خلالها يحاول الباحث الحصول أو الترسل إلي الحصول علي المعرفة من خلال هذه السلطة مثل (التعبد، الإلتماس، آداب المعاشرة، الحفلات الدينية). فطريقة الحصول علي المعرفة هامة جدا لطريقة استجابة السلطة وليس لثقة الباحث في هذه السلطة، وبالرغم من أن العواقب أو الآثار العملية لهذه المعرفة

المتحصل عليها يمكن أن تسهم في تدمير أو إسقاط السلطة إلا أن ذلك لكي يتحقق فلابد من توافر نسبة كبيرة من عدم صدق البراهين المقدمة.

لقد كان الإنسان دائما يلجأ للسلطة طلبا للمعرفة حتى في أقدم الحضارات اذ كان الرجل البدائي يستجدي رجل الطب لكي يدله على ما يزيل المه، وقد يلجأ شخص إلى رئيس القبيلة للإستفسار عن كثير من أموره الحياتية وقد يطلب محام من طبيب نفساني أن يشهد بمدي سلامة عقل متهم أو قد يطلب من خبير في الخطوط أن يقارن بين بعض الترقيعات. ولذلك يعمد العالم إلى تقريم مدي الثقة في السلطات تقويما ناقداً وعندما يطلب النصح منها يحتفظ لنفسه بحق تمحيص آرائها لكي يري إن كان سيصل هو أيضاً إلى نفس النتائج (Dalen, 1962).

#### الطريقة الروحية Mystical Method:

وهذه الطريقة ترتبط إلي حد كبير بالطريقة التسلطية حيث أن كلتاهما تحاولان الترسل بهدف الحصول علي المعرفة عن طريق الأنبياء، الرسطاء، القديسين، الآلهة وكذلك القوي الخارقة للطبيعة، فبينما يعتمد الأسلوب التسلطي أساسا علي الرضع الاجتماعي لمنتج أو مصدر المعرفة يعتمد الأسلوب الروحي كلية علي كشف المعرفة عن طريق الحالة النفسية والشخصية للفرد. ولهذا السبب يعتمد الأسلوب الروحي علي ممارسة طقوس معينة وإجراءات محسوسة، وتمتد تؤسلات هذا الأسلوب الرحي غير غير للحصول علي المعرفة متجازوا الآلهة الروحية إلى مصادر أخري غير

شخصية مجردة وغير متوقعة وسحرية تكشف عن نفسها من خلال قراءات الباطن وخرائط البروج وغيرها.

#### الطريقة المنطقية العقلية Logico rational Method!

في هذه الطريقة فإن الحكم على القضايا والتي تهدف إلى أن تكرن صادقة يعتمد أساساً على الإجراءات التي عن طريقها نتجت هذه القضايا ويستخدم في هذه الطريقة عدة أساليب للحصول على المعرفة منها قواعد المنطق الصوري. وهذه الطريقة ترتبط كثيراً بالطريقتيين التسلطية والروحية لان الأخيرتين من الممكن أن تكونا أساسيتين لقبول كلا من قواعد النظام والبديهيات Axioms أو ما يمكن أن نطلق عليه المبادئ الأولي للطريقة المنطقية العقلية، لكن مهما كانت الأسباب فلابد من وجود تأكيدات للإجراءات المستخدمة بهدف الوصول إلى معرفة صحيحة كما هو الحال في الطريقتين السابقتين حيث أن نقص البراهين له أثر على صحة الطريقة المنطقية العقلية كطريقة لإكتساب المعرفة.

وقد يستخدم الإنسان التفكير الإستنباطي كوسيلة للحصول علي المعلومات وفي الاستنباط بري الانسان أن ما يصدق علي الكل يصدق أيضاً علي الجزء ولذلك فهو يحاول أن يبرهن علي أن ذلك الجزء يقع منطقيا في إطار الكل ويستخدم لهذا الفرض ما يعرف بالقياس. ويستخدم القياس لإثبات صدق نتيجة أو حقيقة معينة وهو عبارة عن حجة تشتمل علي ثلاث قضايا يطلق علي القضيتين الأولتين المقدمتان حيث أنهما تمهدان للوصول إلي النتيجة وهي القضية الاخيرة. ويعرف أوسطو القياس

بأنه قول تقرر فيه أشياء معينة يتولد عنها بالضرورة شئ آخر غير ما سبق تقريره. ويمكن أن نوضح ذلك في الآتي:

كل البشر فانون (مقدمة كبري)

الامبراطور بشر (مقدمة صغرى)

اذن الامبراطورفان (نتيجة)

وهناك العديد من المقاييس مثل قياس فرضي، وقياس تبادلي وقياس منفصل ويسمي كل قياس تبعاً لنوع القضية التي جاءت في المقدمة الكبرى (Dalen, 1962).

ويجدر الإشارة إلى أن المنهج الإستنباطي يتمثل في مجموعة من عمليات ذهنية تدور كلها في العقل بمنأي عن الواقع، فهي تبدأ من فكرة عامة شائعة أو مما يبدو للفيلسوف أنه من المسلمات وأنه لذلك لا يحتاج إلي تحقيق إختباري عن طريق مواجهة الواقع المستهدف، بل وقد يكون بطبيعته غير قابل لذلك التحقق الإختباري مثل البدء من مبدأ أخلاقي في شأن الحق والباطل والعدل والظلم والفضيلة والرذيلة وهكذا ثم ينطلق منه الفيلسوف إلي سلسلة من عمليات التدليل العقلي البحت ولكي ينتهي بها إلي الاقناع بصحة مقدمته ومن ثم إلي الإقناع بأنها تمثل الحقيقة التي يتعين إخضاع شتي حالات الواقع لها. إنها عمليات إستنباط النتائج من مقدماتها المنطقية، وهذا هو منهج الفلاسفة المثاليين ومنهج الرياضيين منذ القدم. وهو كذلك منهج التحليل القانوني، ذلك أن التحليل القانوني ينطاق دائماً من مبدأ قانوني عام مثل مبدأ المساواة أمام القانون أو إحترام

الحقوق المكتسبة أو من حكم من أحكام القانون المعمول به بإعتبارها تمثل معايير الحقيقة، ثم يجري إستنباط نتائجها (المنطقية) في شأن حالة أو حالات معينة من حالات الواقع كأن تقول مثلا: إنه طبقاً لمبدأ إحترام الحقوق المكتسبة لا يجوز أن يكون للقوانين أثر رجعي وهكذا.

وجملة القول في شأن المنهج الإستنباطي أن عملية المعرفة فيه تدور كلها في العقل فبالتدليل العقلي وحده بستطيع الفبلسوف أن يتوصل إلي الحقيقة الكاملة لكل ما يحيط به.

#### الطريقة العلمية Scientific Method:

وهي إحدي الطرق الأربعة للحصول على المعرفة أو إختبار صحة القضايا العلمية الإمبيريقية. ويعتمد هذا الأسلوب العلمي أساسا علي ملاحظة القضايا موضوع الدراسة مع الاعتماد على الإجراءات (الطرق) العلمية للوصول إلى هذه القضايا.

ويجب التأكيد هنا على الدور الذي يلعبه الأسلوب العلمي المستخدم عند تناول أي مكون من مكونات المعرفة العلمية فعلي سبيل المثال إذا كان هناك إثنين أو أكثر من موضوعات المعرفة العلمية (علي سبيل المثال الملاحظات، التعميمات الامبيريقية، النظريات) فإن إختيار الأسلوب أو الطريقة يعتمد كلية على تقويم شامل وإعادة اجراء الخطوات التي نتجت عنها هذه الموضوعات.

وفي الحقيقة فإن كل طرق البحث العلمي يمكن النظر إليها على أنها اتفاقيات ثقافية دقيقة نسبياً، يتم عن طريقها إنتاج وتحريل ونقد موضوعات المعرفة المقترحة، ولهذا فإن التمركز حول نقد هذه الاتفاقيات يبدو أنه هو المقصود عندما قلنا أن الطريقة أو الأسلوب البحثي تكون الخاصية الاساسية للعلم. لذا فإنها لابد وأن تتسم بالرضوح النسبي وعالمية الطريقة وأجزاؤها المتعددة بحيث تجعل هناك اتصالا بين العلماء وبعضهم في طريقة تناول موضوعات المعرفة العلمية.

ويطلق البعض على الطريقة العلمية المنهج الإستقرائي والذي يعنى بمدلولة الضيق عملية المعرفة التي تجعل القول في شأن حقيقة المادة المستهدفة للمادة ذاتها، إذ ليس ثمة أصدق من مادة البحث في التعبير عن حقيقتها، وهذا لا يتأتى إلا من ثنايا إختبارها. إن إختبار مادة البحث هو سبيل الباحث إلى استنطاقها عن حقيقتها وهذا هو مدلول الإستقراء. إنها الإختبارية البحتة والتي تتمثل في مجرد طرح سؤال على الواقع في شأن حقيقته حتى إذا ما أصاب يتعين على الباحث الصمت، ومن ثم فإن دور الباحث في هذا المنهج الإختباري الصرف كثيراً ما يقف عند مجرد الملاحظة لوصف الواقع المستهدف بالحالة التي هو عليها، وليس من شك في أن ربط البحث بهذه الإختبارية الصارمة يقطع الطريق على تدخل العقل ومن ثم عمليات التدليل العقلى التي هي قادرة على الذهاب بنتائج الإختبار إلى التعميم، أي الإنتقال بنتائج إستقرار عدد من حالات الواقع المحددة إلى شتى الحالات التي تنتمي إلى نفس النوع وإن لم يتناولها الإختبار في ذاتها خاصة إذا عرفنا أن التعميم هو غاية العلم في مدلولة البحت.

فالطريقة العلمية تسعي من خلال الأحكام والتنظيم إلي محو النزعة الفردية للعالم. والمشتغلون بالعلم يبتغون دائماً أن تكون القضايا ذات الصبغة العلمية (ملاحظة، تصميم امبيريقي، نظرية، فرض، رأي لقبول أو رفض أي فرض علمي) غير منحازة بطريقة أو بأخري كما يجب ألا تكون رؤية شخصية للعالم، ولكنها وجهة نظر عالمية تمثل العالم كما هو في الواقع بغض النظر عن زمان أو مكان الأحداث الملاحظة وبغض النظر عن خصائص الملاحظ. لكن يجب التنوية في هذا المقام إلي أن الموضوعية المطلقة غير ممكنة تماما للكائنات الانسانية إلا أنه يمكن القول أنها يمكن أن تكون مجرد إتفاق بين العلماء أنفسهم.

إن الطرق العلمية تمثل القواعد التي عن طريقها نصل إلى إتفاق عن صورة العالم المحيط بنا فالتحكم في العمليات العلمية يمحو وجهة النظر الفردية من خلال وضع قواعد للنقد الموضوعي وللمناقشة والإتفاق حتى نصل إلى قدر مقبول من الموضوعية.

وتعتبر قواعد بناء المقاييس وإختبار العينات وإجراء القياسات والتقديرات القياسية والإستقراء والإستنتاج المنطقي...... الخ هي القواعد الاساسية لنقد أو رفض أو قبول موضوعات علمية ولهذا فإن النقد لا يكون موجها بصورة اساسية تجاه ماذا يقول هذا الموضوع أو ذاك ولكن تجاه الطريقة التي عن طريقها نتج هذا الموضوع.

ويلاحظ أنه في القضايا العلمية كان التركيز أساسا علي الآثار الملاحظة للقضايا موضوع الدراسة ومدي ارتباطها بالعلم وذلك أكثر من التركيز علي عمل إتفاقات منهجية. فهناك تنافس بين عنصرين من عناصر المعرفة هي نتائج الملاحظة والمنهج المستخدم، لذا فإن الفاصل يكون علي

أساس الإعتماد علي القدرات النسبية لإنتاج والتنبؤ بملاحظات جديدة. ولهذا قال بوير:

"سوف أصرح مؤكدا علي أن أي نظام يكون علميا أو امبيريقيا فقط إذا كان قابلا للإختبار عن طريق الخبرة..... إنه من الممنكن أن نرفض أي نظام علمي أو امبيريقي استنادا إلى الخبرة".

فإذا إفترضنا أن الملاحظة مستقلة نسبيا عن الملاحظ، مع العلم أن الملاحظة تتحدد بدرجة كبيرة أو صغيرة بواسطة الفرد الملاحظ. فإن ظاهرة الاعتماد علي الملاحظة يمكن أن تحقق نفس الهدف الذي تحققه الطريقة العلمية. لكن مع ذلك يبقي أن الاعتماد علي الطريقة العلمية يقضي علي الإنحياز الفردي أو يحد منه نظراً لأنه يرجع النتائج المتحصل عليها إلي إتفاق مجمع عليه.

وأخيراً يمكن القول أن الملاحظة تسعى إلى علاج الانحياز المجمع عليه، لذا فإن الأسلوب العلمي لإختبار القضايا المتعلقة بعالم الخبرة الانسانية يبدو أنه يعتمد على نوعين من القواعد هما الطرق وأصلها الإجماع الانساني والملاحظة والتي تعتبر غير إنسانية وغير مصطلح عليها (إجتماعية)، واستنادا إلى هذين الاساسين يعارض العلم الانحيازات الفردية لممارسية؟

#### وفى النهاية:

وبهذه المقارنة المختصرة بين طرق الوصول إلي المعرفة وإختيارها يجب أن نذكر أنه لا الطريقة العلمية ولا التسلطية ولا الروحية ولا العقلية

#### الفصيل الأول

المنطقية تلغي أي من الطرق الاخري. بمعني أن الأسلوب النموذجي يشمل بعض الملاحظة العلمية، وبعض التوثيق، والحواشى التسلطية، وبعض الطقوس الدينية، وبعض الاستقراء والإستنتاج المنطقى العقلى.

واخيراً فإن حقيقة موضوعية مميزة مكتشفة عن طريق الطريقة الروحية أو التسلطية أو المنطقية العقلية تعني أنها ليست أقل صدقا من نفس الحقيقة المكتشفة بواسطة الوسائل العلمية. إن الثقة في أي حقيقة سوف تتباين فقط بإعتمادها على أي الوسائل التي تم اتخاذها لقبول هذه الحقيقة.

#### المبحث الثاني

#### طبيعة العلم وخصائصه

العلم هو بناء منظم من المعرفة يبدأ بالحقيقة وينتهي إليها، أما العالم فهو إنسان يسلك طريقاً خاصاً في الحصول على هذه المعرفة أو يتبع برنامجاً محدداً يؤدي به إلى الكشف عن الحقيقة مستندا إلى مجموعة قواعد عامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة، وهذا كله هو ما يوصف بالمنهج العلمي ولقد تعددت التعريفات لمفهوم العلم فنجد أن أحد علماء فلسفة الرباضة الفرنسيين وهو هنرى بوانكارية Henri Poincare (بوتومور، ۱۹۷۲) يرى أن العلم معرفة لا تتعلق بالأشباء والظواهر في ذاتها وإنما العلم هو أن تدرك ما بربط بين هذه الاشياء والظواهر من علاقات فكأن معرفة القوانين أو المبادئ التي تحكم العلاقة بين الظواهر بعضها ببعض هي جوهر المعرفة العلمية عند بوانكارية. كذلك هناك تعريف آخر وضعه عالم البيولوجي جوليان هكسلى J. Haxley يتلخص في أن العلم هو ذلك النشاط الذي نكتسب من خلاله في عالم اليوم أكبر قدر من معرفتنا بالظواهر ونمارس بواسطته الضبط والتحكم في العالم الطبيعي، كما يعرف جودوهات (Good & Hatt, 1952) العلم بأنه بالإضافة إلى كونه دالاً على تراكم المعرفة المنظمة فهو مدخل أو طريقة نستخدمها في التعامل مع العالم الواقعي برمته.

نخلص من ذلك أن هناك وجهتي نظر فيما يتعلق بتعريف مفهوم العلم، الأولى يمكن وصفها بأنها وجهة نظر استاتيكية تعتبر العلم تراكم للحقائق والنتائج التي يسفر عنها نشاط العلماء والثانية وجهة نظر ديناميكية تنظر إلى العلم من حيث كونه طريقة أكثر من إهتمامها بالنتائج في حذ ذاتها، لكن مما لا شك فيه أن التفاعل بين وجهتي النظر ضروري. ومن هنا فإن تعريفنا للعلم ينطلق مما أوضحناه في مقدمة هذا الجزء من أنه بناء منظم يبدأ بالحقيقة وينتهي إليها. ويتصف العلم بالخصائص الآتية والتي أوضحها Ross (1949).

١- العلم يعتبر تجريبي Imperical لأنه يمكن إختبار نتائجه بالخبرة الحسية Since experience فالملاحظة هي الأساس الذي يقوم عليه العلم ولكن الملاحظة التي نعنيها هنا هي الملاحظة العلمية التي تختلف عن مجرد الملاحظة العابرة للأشباء، فالملاحظة العلمية يقوم بها أفراد مؤهلين لذلك وتحت طروف متحكم فيها، فهي ملاحظة دقيقة مخططة ومنتظمة وليست ملاحظة عشوائية لتلك الأشياء التي تؤيد أو تدحض النظرية، على أنه في بعض العلوم كعلم الفلك لا يمكن إخضاع مادة الدراسة للتجربة لكن يمكن التحكم في ظروف الملاحظة وعلى ذلك يمكن التمييز بين نوعين من العلوم وفقاً لهذه الخاصية:

١- علوم تجريبية. ٢- علوم غير تجريبية،

الأولي مثل علم الكيمياء حيث يمكن إخضاع مادة دراستها للتجربة experiement وعلوم يصعب إخضاعها للتجربة مثل علم الإجتماع وإن كان كلاهما يقوم علي الملاحظة العلمية الدقيقة وبالتالي يتوفر الركن الأول للعلم وهو كونه تجرببي.

- ٢- العلم منطقي rational: مع أن المعرفة العلمية تقوم أساساً علي الملاحظة إلا أن جزءاً كبيراً من العلم يعتبر منطقي rational فمثلاً تحليل معاني المصطلحات من النظريات الموجودة وإكتشاف العلاقات بين المفاهيم ويعضها وبين النظريات وبعضها كلها تعتبر عمليات منطقية فالمنطق يمد العلم بأسس التفكير السليم.
- ٣- العلم يتصف بأنه عام general: فإذا كانت الملاحظة هي أساس العلم فإن القرانين العامة هي تاج العلم، فالعلم يتكون من مجموعة قوانين عامة ترتبط منطقياً ببعضها حتى يمكن التنبؤ بأحداث معينة، على أن العلم في بداية نموه يكون تصنيفي Taxonemic أي مجرد تنظيم وتصنيف لمادة البحث في ترتيب معين، يمكن معه بحث القوانين، ويهدف العلم إلى إيجاد المعرفة العامة لدرجة إمكان ربط العلوم ببعضها في جسم واحد حيث يمكن حينئذ الإستنباط المنطقي لكل العلوم من قوانين عامة شاملة يمكن أن تنظيق على أي مادة بحث. وبالرغم من أننا بعيدين عن هذه المرحلة من إيجاد مجموعة القوانين الشاملة لكل العلوم، إلا أننا قطعنا شوطأ في إتجاه وحدة العلوم بإستخدام مصطلحات مشتركة من العلوم ووجود طرق البحث التي يمكن تطبيقها في مختلف العلوم.
- ٤- العلم يتصف بأنه تراكمي Comulative: بمعنى أن المعرفة الحالية ترتكز علي المعرفة السابقة حتى وإن كانت المعرفة الجديدة تدخص المعرفة القديمة فالنتائج العلمية لا تعتبر نهائية لأنها لو أعتبرت حتماً صحيحة فما الداعي إذن للإستمرار في البحث العلمي. فالعلم يصحح

#### الفديل الأول

نفسه بنفسه حيث يتم تنقية وتهذيب العلم من الأخطاء بمزيد من العلم. فالعلم لا يدعي أبدأ الصحة المطلقة لنتائجه ولكن فقط النسبية لهذه النتائج.

ولقد أضاف بعض العلماء الآخرين خصائص أخري للعلم منها:

- ٥- العلم يسعي دائماً إلى حل المشكلات Problem Solving ويقصد بالمشكلة هنا مجموعة ملاحظات لا تزال بحاجة إلى تفسير، لذلك يصوغ العالم فرضاً أو مجموعة فروض تمثل حلولاً لمشكلات علمية.
- ٦- المعرفة العلمية تتخذ دائماً شكل نسق System: وهذه إحدي وظائف النظرية وهي تفوق ما وصفه الوضعيون القدامي بالإقتصاد في التفكير ذلك أن التنسبق يعمل علي تبسيط القوانين وتنظيم التعميمات الإمبيريقية وإخضاعها لمنطق الترابط والإتساق.
- ٧- العلم يتصف بالتجريد Abstraction: فالقضايا التي تتعلق بعالم الظواهر تصاغ في صورة مجردة وتحتوي كل نظرية علمية على قضايا تتباين درجة تجريدها، فالقضايا العامة العليا هي قضايا بالغة التجريد أما القضايا الدنيا فهي قريبة جداً من الواقع.

#### المبحث الثالث

### مدي ملائمة المنهج العلمي لدراسة

#### الظواهر الإجتماعية

إن الإتجاه السائد لدي المشتغلين بفلسفة العلوم يري أن ثمة إعتبارات متصلة بطبيعة مجال علوم المجتمع (الظراهر الإجتماعية) تضع هذه العلوم في درجة من الموضوعية دون درجة العلوم الطبيعية.

إن مجال العلوم الطبعية يتمثل في أشياء محسوسة متميزة في كياناتها تميزاً مادياً فهي وإن إرتدت جميعاً في تكوينها إلى الذرة، إلا أن مركبات هذه الذرة من أشياء في الطبيعة يمكن من تمييزها فيما بينها تمييزاً قاطعاً بحيزها وشكلها، فنحن نري تميزاً قاطعاً بالحيز والشكل بين الكرسي والحصان والشجرة وهكذا، وندرك تماماً مدي إنفصال كل منها عن غيرة إنفصالاً مادياً، وهذا يجعل من الميسور تصنيف أشياء الطبيعة في مجموعات متجانسة: حيوان - نبات - جماد وهكذا، وتصنيف أشياء الواقع من ألزم مقتضيات العمل العلمي. بينما يعتبر هذا الأمر شاقاً للغاية بالنسبة للظواهر الإجتماعية.

إن الظواهر الإجتماعية ليست في كينوناتها مجرد أشياء حسية بحتة كما هو الحال في أشياء عالم الطبيعة ومن ثم فهي ليست كمية صرفه، وإنما هي مركبة من عناصر مادية ومعنوية معاً. والعناصر المادية فيها هي العناصر المحسوسة أي التي ندركها بالحس، أما العناصر المعنوية فهي التي نتمثلها ذهنياً وضميرياً ومن ثم ليست من شأن عالم المحسوسات. فعين نتكلم مثلاً عن السلطة السياسية كظاهرة إجتماعية فإننا نعني واقعاً المتماعياً مركباً من عنصرين عما السيطرة الفعلية المتمثلة في الإحتكار الفعلي لعوامل الإكراء المادي في المجتمع وهذا عنصر محسوس، مع تمثلنا الجماعي الضميري، لهذا الإحتكار كأداة لتحقيق المجتمع الهادئ وهذا عنصر معنوي، ثم إن هذا العنصر الضميري البحت هو الذي يجعل من ذلك العنصر المادي ظاهرة إجتماعية هي السلطة السياسية، ونفس الشئ بالنسبة للملكية فهي كظاهرة إجتماعية لا تعني مجرد السيطرة الفعلية علي الشئ وإنما تعتمد فوق ذلك علي التمثل الضميري الجماعي لشرعيتها، وهكذا بالنسبة لشتي الكيانات الإجتماعية، إن كيان الزرجية لا يقوم علي مجرد العلاقات الحسية الطبيعية بين طرفيه، وإنما الذي يظهر به زلك الكيان علي مجرد العلاقة الجنسية الفطرية هو جانب التمثل الضميري الجماعي له بإعتباره مشروعاً، وهذا التمثل هو الذي يجعل منه ظاهرة إجتماعية وهكذا.

وليس من شك في أن غلبة التمثل الضميري في كيان الظواهر الإجتماعية على العناصر الحسبة فيها يخلع على هذه الظواهر درجة من الميوعة تعرض الباحث فيها للتدني إلى الأحكام القيمية، أي إلى الحكم عليها من وجهة نظره الذاتية أو في ضوء أيديولوجياته مبتعداً بذلك عن الموضوعية، كما يفسح المجال في تصنيفها لمعايير من تصوير الباحثين تتباين فيما بينها لتباين ثقافاتهم وخيراتهم الشخصية مما يعرض عملية التصنيف للاموضوعية. ثم أن أشياء الطبيعة بحكم تمتعها بالتحديد في أشكالها والفراصل القاطعة فيما بينها تتأكد لها «موضوعية» تصمد في

مواجهة النظرات الذاتية للباحثين فيها، الأمر الذي يجعل الصدارة دائما في مجال أحداث الطبيعة هذه «للوقائع» كما يجعل القول الفصل في الكشف عن حقيقتها للتجريب. ذلك بينما تهئ لدونه الأحداث الإجتماعية ومرونة فواصلها إلى وضع مغاير. فالحق أن العلاقات الإنسانية لا تقوم على مجرد الأحداث فحسب وإنما تتمثل في شطر كبير منها في «قيم» إجتماعية ومن ثم في نظم قيميه، (نظم إجتماعية إقتصادية - سياسية - أعراف تقاليد) ترتكز إلى عقائديات ذاتية في مجال الخير والشر والظلم والعدل والحق والباطل، وهذا الأمر يزيد من لدونة عناصرها ومن ليونة الحدود بين هذه العناصر ويضعف ذلك من «موضوعيتها» ومن ثم يشكك في ملامتها كمجال للبحث العلمي التجربي، ويؤيد ذلك أن الباحث في مجال الأحداث الإجتماعية وهو ينظر في هذه الأحداث، لابد وأن يتأثر في نظرته إليها يما يرتبط به من قيم بيئته، بل إنه لابد وأن ينظرلها من ثنايا هذه القيم، الأمر الذي يجعل الغلبة في دراسته للنظرة الذاتية على حساب النظرة العلمية بالمدلول الدقيق للغام (التجربيي).

إن نظر الباحث في نظام إقتصادي أو سباسي لمجتمع معين في ضوء أيديولوجياته الذاتية ينتهي به إلى إصدار أحكام قيمية بصدد ذلك النظام، والأحكام القيمية من شأن «ما يجب أن يكون» ومن ثم فهي من عمل «الفلسفة» دون العلم التجريبي الذي لا يعني إلا «بما هو كائن» فلا يصدر في شأنه إلا «أحكاماً موضوعية» واقعية ينطلق الباحث فيها من الواقع «أي مما هو كائن» لا مما يجب أن يكون عليه هذا الواقع مبتعداً عن وجهة نظره الذاتية، (بدوى، ١٩٧٧).

#### المنهج العلمى في العلوم الإجتماعية:

تستخدم العلوم الإجتماعية ومنها علم الإجتماع الطريقة العلمية في محاولة إيجاد إجابات للأسئلة المثارة محل دراسة العلم الإجتماعي، هذه الطريقة العلمية تتطلب توافر عدة شروط منها:

- ١٠ وجود دليل يمكن إختياره: فالبحث العلمي يتطلب ملاحظات حقيقية ملموسة يمكن إعادة إختيارها لضمان الدقة.
- ٧- رفض الأشياء المطلقة: قلا يقبل العلم أى حقيقة مطلقة فالعلماء يجب أن يكونوا مستعدين دائماً لدراسة أي دلائل جديدة، فالحقيقة العلمية يجب أن تبقى مؤقتة دائماً.
- ٣- الحياد الأخلاقى: حيث يمكن للعلم أن يجيب عن الاسللة كحقيقة ولكن لا يمكن إثبات أن قيمة ما أفضل من غيرها فمع أننا نبحث عن المعرفة إلا أن قيم المجتمع هي التي تحدد كيفية إستخدام هذه المعرفة. فالعالم لا يجب أبدأ أن يعطي أي فرصة للقيم الشخصية أن تؤثر على سلوكه كياحث.
- ٤- الموضوعية: فالعالم الإجتماعى يجب أن يكون لديه وجهة النظر المنفصلة وغير الشخصية تجاه الموضوع تحت الدراسة، فيجب أن يشتمل أي ملاحظات في عبارات غير متحيزة على الإطلاق.
- الخبرة العلمية: فالملاحظات العلمية يجب أن يقوم بها باحثون ذوي مستوي تدريبي عالي حيث أن الباحثين عديمي الخبرة قد يسيئون تفسير ما يشاهدونه.

# الباب الأول

- ٦- طرق الدراسة المعيارية الصارمة: فعلي العالم الإجتماعي أن يستخدم أو صافاً صحيحة ودقيقة للبيانات تحت الدراسة، فيجب توافر خطة منظمة لتجميع البيانات وتسجيلها بدقة عقب جمعها.
- ٧- الظروف المتحكم فيها: فالتجربة العلمية يمكن القيام بها طالما أمكن
   التحكم في جميع العوامل الهامة ماعدا العوامل تحت الدراسة.

## المبحث الرابع

# طبيعة مادة البحث في العلوم الإجتماعية

إن طبيعة مادة البحث تؤثر بدرجة كبيرة علي إختيار منهج البحث وتحديد أدواته، فالعلم التجريبي يعني في الأساس بطرح سؤال علي الواقع المستهدف وتلقي الإجابة منه، فهو إذن إستقراء الواقع، ومن هنا تبدو أهمية طبيعة هذا الواقع المستقرأ، أهو واقع عاقل ناطق نستجربه في شأن أغواره فيجيب بالقول أو بالفعل، أم هو مادة لا تعقل ولا تنطق ومن ثم فإختبارها يقتضي الإعتماد على غير الإستجواب الحي؛ ولهذا وذاك أثره البالغ في التأكيد علي الموضوعية التي هي عماد العلم التجريبي وسنحدد فيما يلي أهم النقاط التي توضع التأثير الكبير لمادة البحث (بدوي،

### ١-تعقدمادةالدراسة

في العلوم الطبيعة يستهدف البحث العلمي أشياء وظواهر غير عاقلة ولا إرادية وغير ناطقة ومن هنا كانت فاعلية الملاحظة والتجريب في شأنها وكان تقبلها بطبيعتها للموضوعية. أما المادة المستهدفة في العلوم الإجتماعية فهي أحداث إنسانية من فعل الإنسان وتأتي تعبيراً عن إتجاهاته الواعية الفردية أو الجماعية وعن أعماله السلوكية وعن أحاسيسه بل وإنفعالاته العارضة، ذلك إلي جانب تعبيرها عن تمثلات ضميرية جماعية متغيرة بتغير الحضارات والثقافات، ومن هنا يأتي الإختلاف الجوهري في طبيعة المادة المستهدفة بين العلوم

الاجتماعية والعلوم الطبيعية فبينما يتجه الباحث في العلوم الطبيعية إلى واقع من أحداث لا إرادة ذاتية لكل منها، فلا سلوك فردي ولا تمثلات جماعية وإنما ظواهر متكررة بتكرر الأوضاع المهيئة لها، ويعالج الباحث في العلوم الإجتماعية أحداثاً يشكل كل منها واقعه تاريخية فريدة. بمعني أنها حدث تاريخي، أي جزء من التاريخ البشري الذي لا يعود إلى الوراء وأنها فريدة أي لا تتكرر تكرراً متطابقاً نظراً لما يقع وراءها من عوامل متغيرة من فرد إلى فرد ومن جماعة إلى جماعة. بل وبالنسبة لنفس القرد من حالة إنفعالية إلى حالة أخري. وهكذا ومن ثم لا يتصور تكرارها على نفس المظهر الأمر الذي يصعب من عملية التعميم في نشائها.

### ٢- صعوبة ملاحظة مادة الدراسة:

يرتبط بطبيعة الأحداث الإجتماعية هذه تباين دلالات الأحداث المتشابهة المظهر تبعاً لتباين سياقها فضرب الأم لولدها هو كضرب غيرها له من حيث هو حدث حي، بيد أن الدلالة في الحدثين مختلفين تماماً والأختلاف في الدلالة هنا يرجع إلى الإختلاف في البواعث ومن ثم إلى ما وراء الملاحظ المحسوس، ونفس الشئ بالنسبة لعالم السياسة حيث إن تطبيق العقوبات البدنية من جانب السلطة العامة على رعاياها لا يختلف من حيث هو مجرد حدث حي عن شبيهه الذي يقع على غيره، ومع ذلك فإن التباين في الباعث يغرق بين الحدثين من حيث الدلالة وهذا الأمر يضيف إلى البحث في العلوم الإجتماعية صعوبة فوق صعوبات التعميم المتقدمة.

### ٣- علاقة العلماء بمادة السراسة،

إن الباحث إنسان إجتماعي ومن ثم مجموعة متكاملة من أحاسيس وعواطف وتمثلات جماعية. ومن ثم فإن هناك صعوبة في تخلصه من الإرتباط بالأفكار والتمثلات والقيم السائدة في مجتمعه الخاص وذلك في تصوير الباحث لفروض عمله التي يبدأ منها بحوثه ومن ثم لصعوبة التزامه بالموضوعية.

وعلي الرغم من أن دور كايم في كتابه قواعد المنهج في علم الإجتماع قد أكد على ضرورة النظر إلى الأحداث الإجتماعية بإعتبارها أشباء ومن ثم تجرد الباحث حين ملاحظتها من أفكاره الذاتية ومن تمثلاته الضميرية فإن شيئاً سيظل يعوق بلوغ الهدف النهائي للبحث التجريبي في العلوم الإجتماعية ألا وهو طبيعة أحداث الواقع الإجتماعي من حيث هي أحداث تاريخية في المعنى المتقدم.

# ٤-عدم إفصاح مادة الدراسة عن أغوارها:

إن من أخطر معوقات البحث العلمي التجريبي في العلوم الإجتماعية، رفض قطاع ليس باليسير من قطاعات الواقع الإجتماعي تعربة أغواره للباحث إما بعامل الحياء أو بعامل الخوف أو بغيرها من العوامل التي لا تقوم في عالم الطبيعة. فالعقائد الدينية أوالسياسية للناس وعلاقاتهم الجنسية حتى المشروعة منها تشكل قطاعاً من قطاعات الواقع الإجتماعي التي تأبي أن تعري للباحث عن أغوارها، مشكلة بذلك قطاعاً سرياً مغلقاً في وجه الملاحظة العلمية، ورغم أن في أغواره الكثير من الحقائق التي

تنطلق منها تصرفات وأفعال سلوكية ومن ثم أحداث إجتماعية مكشوفة يصعب تفسيرها تفسيراً علمياً من غير الوقوف علي بواعثها القابعة في أغوار تلك القطاعات السرية، وليس من شك أن في هذا تهديداً لفاعلية البحث العلمي في أحداث الحياة الإجتماعية.

### ٥- عدم تكرار مادة الدراسة:

ولقد تعرضنا لذلك في النقطة الأولى عند الكلام عن تعقد مادة الدراسة حيث أن الظراهر الطبيعية يمكن التحكم في كثير منها تحت الظروف المعملية وبالتالي يمكن تكرارها ومن ثم يسهل تجريدها وصياغتها في صورة تعميمات وقوانين كمية، إلا أن الظراهر الإجتماعية لها شخصيتها المتفردة وغير المتكررة.

وهناك بعض العلماء والفلاسفة الذين عارضوا مبدأ تطبيق المنهج العلمي في الدراسات الإجتماعية وذلك لما يوجد من فروق بين الظواهر الإجتماعية والطبيعية وأرجعوا ذلك إلى مجموعة من الأسباب لعلنا ذكرنا بعضها أنفأ وهذه الأسباب كما أوضحها حسن (١٩٩٠) هي:

١- تعقد المراقف الاجتماعية.

٢- إستحالة إجراء التجارب في العلوم الإجتماعية.

٣- تعذر الوصول إلى قوانين إجتماعية.

٤- بعد الظواهر الإجتماعية عن الموضوعية.

٥- عدم دقة المقاييس الإجتماعية.

النصل الثانى أهمية المعرفة العلمية وخصائصها

# الفصل الثاني أهمية المعرفة العلمية وخصائصها

#### مقدمة:

يتكون البناء المعرفي العلمي من مجموعة من المقاهيم والعبارات التي بعتبرها العلماء مفيدة لتحقيق الهدف والفرض من العلم. ويستهدف هذا الفصل شرح الأنواع المختلفة من المفاهيم والعبارات والتي تكون الهيكل البنائي للمعرفة العلمية في الصور الملائمة التي يتقبلها المجتمع. وسيتم أولا تناول أهمية المعرفة العلمية ثم سنتبع ذلك بتناول الخصائص المعرفية.

إلى أي مدي يجب أن تكون المعرفة العلمية مفيدة؟

#### For What Should Scientific Knowledge be useful?

هناك مقولة تري أنه بينما المعرفة العلمية هي النظام الاساسي للشرح والوصف والتفسير، إلا أنه ليس بالضرورة أن كل شئ يمكن أن يفسر من خلال المعرفة العلمية خلال العلم فهناك أسئلة يمكن الإجابة عليها من خلال المعرفة العلمية مثل: كيف يؤثر القمر على الأرض؟ أو ما هي التغيرات التي تحدث للفرد في النظام الإجتماعي؟

وهناك أسئلة أخري فوق طاقة العلم وحدوده مثل لماذا يوجد القمر؟ أو لماذا هناك حياة؟ فهذه الاسئلة فلسفية لا يمكن الاجابة عليها سن خلال التجربة العلمية. ولهذا السبب فإن هذا الفصل سيركز على القضايا المرتبطة بسبب حدوث الاشياء وليس عن سبب وجودها.

وبإفتراض أن العلماء قد استكملوا البناء المعرفي العلمي المصمم لوصف الاشياء وشرح أسباب وقوع الاحداث التي لم تحدث في الحال وتحديد المعرفة المفيدة فإننا سنجد أن معظم الناس تحتاج للمعرفة العلمية للأغداض الآتدة:

- ١- أنها طريقة لتنظيم وترتيب الاشياء وفقا لأنماطها.
  - ٢ التنبؤ بأحداث المستقبل.
  - ٣- تفسير الأحداث الماضية.
  - ٤- إعطاء رؤية فاحصة عن سبب وقوع الأحداث.
    - ٥- امكانية السيطرة على الأحداث.

وسنتناول في الآتي أهمية المعرفة العلمية.

### ١- التنظيم أو التصنيف (التنميط) Тypologies:

من كل الاغراض السابقة فإن سهولة الانجاز يأتي في المقدمة و نعني بذلك تنظيم ووصف الاشياء حسب الخصائص المختلفة لها وتوجد وسائل كثيرة لإجراء هذا التنظيم أو التصنيف ولذا تظهر مشكلة التفضيل بين تلك الوسائل المستخدمة.

فعلي سبيل المثال يمكن تصنيف الصخور وفقا للونها وحجمها وأوزاتها وقوتها ......الغ أو تبعا لأي خصائص أخري وكذلك الافراد يمكن ترتيبهم وفقا لللون والحجم والوزن.....الخ، أي النواحي الفيزيقية. والأنظمة الاجتماعية يمكن تصنيفها وفقا لحجمها وقوتها وعلاقة الأعضاء بالنظام وشكل التنظيمات الداخلية......الخ وهكذا.

وحيث أن هناك كما أوضحنا عدة طرق لتنظيم وترتيب الظواهر أو الاشياء فإن المشكلة تصبح في تحديد تلك التصنيفات التي تكون أكثر فائدة.

وهذا يقودنا إلي القضية الأساسية والتي تدرر حول تساؤل رئيسي هو ما هي المعايير التي يجب أن تستخدم لتقييم هذه الأنماط المعينة؟ ومن أكثر المعايير وضوحاً لمدي اتقان تطبيق نمط الظاهرة مع النتيجة نجد أن هناك معياران هما.

أ- الإستيعاب Exhaustireness: وتعني أنه من بين كل الأشياء التي صنفت
 أو رتبت لا يمكن أن يوجد شئ ليس له مكان في المشروع.

ب- الفهم المتبادل Multitude exhaustireness: بمعني أنه لا يوجد غموض في أي شئ من الخصائص التي تم تناولها وترتيبها في المشروع.

وهناك معيار ثالث ربما بكون أهم هذه المعايير علي الاطلاق ألا وهو أن الفروض التي تم تناولها يجب أن يكون هناك بينها تناسق وكذا بينها وبين المفاهيم المستخدمة في العيارات.

### Explanation & Prediction -١ التفسير والتنبؤ

وتعني تفسير الحوادث التي وقعت في الماضي وتوقع الاحداث التي يمكن أن تقع في المستقر فعلى سبيل المثال.

أ- عند تثبيت حجم غاز معين فإن أي زيادة في درجة الحرارة سيؤدي إلي
 زيادة في الضغط. أي أنه تحت ظروف معينة فإن تغير عامل واحد
 (درجة الحرارة) يؤدي إلى تغير عوامل أخري (الضغط).

ب- إذا كان معدل التغير في حجم العضوية في المنظمة ثابتا فإن أي زيادة في الحجم التنظيمي سبتبعها تغير وزيادة في التشكيل.

فكلتا العبارتين لهما نفس الشكل بمعني أنه إذا حدث تغير في متغير واحد يتبعه تغير في المتغير الآخر تحت ظروف معينة.

# : Sense of understanding (الفهم الواضح ) - حاسمة الفهم (الفهم الواضح

حيث تعتبر حاسة النهم أو النهم الواضع من أكثر أهداف المعرفة العلمية وذلك راجع في الأساس إلي صعوبة تحقيقها ومناقشتها. والنهم الواضح أو حاسة النهم يمكن أن تتحقق من خلال الوصف الكامل للعلاقة السببية التي تربط بين متغيرات لمفهوم أو أكثر (من المتغيرات المستقلة) مع متغيرات لمفاهيم أخري (المتغيرات التابعة). فعندما يشعر شخص بغموض أو عدم التأكد نحو تفسير معين فهذا يرجع إلي أغفال وصف بعض من تلك الروابط.

وتمتاز ميكانيكية السببية كأحد وسائل فهم الأحداث عن الطريقة الأخري وهي القوانين في أن السببية توفر حاسة الفهم بدرجة أكبر من القوانين.

ففي المثال السابق المتعلق بتغير الغاز والمنظمات فمن المنطقي أن عباراته قد أستعيرت من التجارب المعملية التي أجريت تحت ظروف معينة

ومعروفة وعندما تأكد العلماء من صدق تلك العبارات أطلقوا عليها القوانين.

### ٤- الضبط أو التحكم Control:

في الحقيقة فإنه إذا ما تم اعتبار القدرة على التحكم في الأحداث خاصية من خواص المعرفة العلمية فإنه قد يتم إستبعاد شق كبير من المادة الموضوعية للعلم.

وعلى سبيل المثال فإن كل من الفلكي والجيولوجي قد يمكن إعتبارهم في بعض الاحيان من الفلاسفة، فمع أنه توجد الكثير من التصنيفات والعبارات المفيدة والتي تحقق الشرح والتفسير والتنبؤ والفهم الواضح إلا أنه وفي بعض الأحيان يكون تحكم الفلكي أو الجيولوجي في الظواهر التي يدرسها صعبا للغاية إن لم يكن من المستحيلات. فمثلاً توقع أن يسيطر الفلكيين على احداث في النظام الشمسي مثل الكسوف والخسوف، أو سيطرة الجيولوجي على الاحداث المتعلقة بالأرض والزلازل الارضية يفوق حاليا قدراتهم.

فالقضية هنا تتعلق بكيفية الفهم وكيف أن المتغيرات الحقيقية تؤثر في الأخري وكيف أن لها القدرة على تفسيرها من أجل السيطرة علي الاحداث وصولا للتنبؤ.

وليس هناك من سبب واضح يجعلنا نعتقد أن بعض الظواهر الاجتماعية مثل خصائص البناء والحراك الاجتماعي، أو النظام الاقتصادي من الصعب التحكم فيها كما يحدث في الزلازل الأرضية أو كسوف الشمس حيث يعتقد العلماء الاجتماعيين بقدرتهم على التصنيف والتفسير والتنبؤ والفهم من خلال نظرياتهم.

### النطرية Theory:

هناك أكثر من مفهوم لما تعنيه النظرية ورغم أن بعض تلك المفاهيم العلمية سيناقش في فصل مستقل إلا أن هناك بعض الملاحظات التي يمكن تناولها ومنها:

#### \* الأولى :

تشير إلي النظرية على أنها مجموعة من التعميمات المدعمة والأكيدة أو مجموعة من القوانين.

### \* الثانية:

تشير إلي مفهوم النظرية العلمية كمجموعة مترابطة من التعريفات والبديهيات axioms والقضايا propsition قد أقتبست من المفاهيم الرياضية للنظرية.

ورغبة في الحصول على فهم واضح أثناء وصف العمليات فإنه يبدو حينئذ أن هناك مفهوم ثالث للنظرية يتمثل في التوصل إلى مجموعة من الأسباب يمكن إعتبارها العمليات المسببة The Causal Process ويطلق عليه البعض الشكل السببي للنظرية.

ويلاحظ أن مجموعة العبارات في الشكل البديهي قد تفسر أسباب العمليات ولكن هذا ليس بصورة دائمة إذا ما قارناه بالشكل السببي للنظرية. وتستخدم كلمة نظرية Theory كثيراً وهذا خطأ فادح للدلالة علي عدد من الأنواع الأخري من الاشكال المجردة وتتضمن.

١- الأشياء أو الأحداث أو الأوصاف أو المفاهيم الغامضة.

٢- معرفة ووصف ماهية السلوك الاجتماعي المرغوب.

٣- أي فروض أو أفكار لم يتم اختبارها.

كيفية إعتبار المفهوم أو العبارات العلاقية جزء من المعرقة العلمية.

How does Aconcept or statement Become part of a scientific body of Knowledge?

بصفة عامة تتزايد درجة قبول المفهرم أو الفكرة كجزء من المعرفة العلمية بشروط.

١- عندما يصبح كل عالم على ثقة كبيرة بأن المفهوم أو الفكرة أكثر فائدة
 للأهداف العلمية.

٢- أن تعتبر مجموعة من العلماء أن المفهوم أو الفكرة تحقق مزيد من
 الاهداف العلمية.

ويلاحظ أن الأفكار لا تقبل أو ترفض سواء كانت علمية أو غير علمية بصورة مطلقة ولكن تختلف في درجة تقبلها. وعلي الرغم من أن هذه هي الطريقة الشائعة والمناسبة لعمليات قبول المفاهيم والأفكار. إلا أنه وفي الواقع فإن الثقة الواسعة في النظرية تكون عالية بدرجة يمكن إعتبارها حقيقة اذا ما توافر لها الشرطان السابقان حيث أن أي شئ يخالف الحقيقة يعتبر خطأ.

وهناك عاملان يؤثران في إتجاه العلماء نحو المفهوم أو العبارة وهما: أ- مدى فهم العلماء لمعنى العبارة أو المفهرم.

إقتناع العلماء بأن المفهوم أو العبارة يفيد في تحقيق الأغراض
 العلمية.

وبصفة عامة يتوقف العامل الثاني علي مدي التوافق والاستجابة بين المفهوم وبين النتائج المتحصل عليها من البحث الامبيريقي (التجريبي)، وترجع هذه الأهمية الرئيسية للبحث التجريبي في تأثيره علي درجة الثقة لدي العلماء للإهتمام ببعض اشكال المعرفة العلمية. وهذه الحقيقة لها أهمية كبري حتى تجد المفاهيم والعبارات العلاقية مكانا لها في مجال بناء المعرفة العلمية.

ويجب أن يتوافر طريقة لمقارنة النتائج المتحصل عليها من خلال التجرية البحثية.

وإذا لم يمكن مقارنة مفهوم معين أو فكرة معينة بتجربة بحثية فإن هذا لا يشجع العلماء علي إعتبارها مفيدة للأهداف العلمية. فعدم القدرة علي إختبار الفكرة تعني أن العلماء ينظرون فقط إلي الظواهر وليس للمعرفة التي يمكن أن يشترك فيها كل العلماء.

وعلى كل يمكن القول أن المعرفة العلمية هي المقبولة لدي جماعة من الأفراد، أما النظرة أو الرؤية الفردية فلا يمكن إعتبارها معرفة علمية. ومن أهم المناتشات الحاضرة هي في كيفية تحديد العلماء لموضوع فهم أو عدم فهم معني العبارة أو المفهوم، ففي مثل هذه المواقف من حالة عدم التأكد يقوم الأفراد بإختبار إدعاءاتهم وتفسيراتهم بتفسيرات أخري لعلماء آخرين، فإذا كان هناك عدم إتفاق بين العلماء حينئذ لا يمكن لأي عالم من التأكد من حصوله على الفهم الكامل لمعني المفهوم أو العبارة.

وترجع أهمية الإتفاق على معاني المفاهيم والعبارات العلمية إلي وضع البدائل في الاعتبار.

# فأولاً:

إذا لم تكن هناك مشاركة في الإتفاق علي المعني فإن المعرفة العلمية لا يمكن نقلها من جيل من العلماء إلى جيل آخر. ففي هذه الحالة فإن كل عالم سيضطر إلي بناء هيكل المعرفة العلمية من نفس نقطة البداية وسيصبح من المستحيل تكوين شكل مفيد من المعرفة العلمية تحت هذه الظروف.

### وثانيا:

إذا أعتبرت المعرفة العلمية بأنها المعرفة التي يتفق عليها العلماء على أنها مفيدة لتحقيق الأهداف العلمية ففي هذه الحالة فإن المعرفة العلمية من المستحيل أن تكون كذلك مالم يكن هناك إتفاق على معاني المفاهيم والعبارات العلاقية، فإذا لم يكن هناك إتفاق على المعاني فكيف يكون هناك إتفاق على الاستفادة من أهمية كونها معرفة والتي تتمثل على التنسير والتنسير والتنبؤ والفهم الواضع، وتحت مثل هذه الظروف تتطور

المعرفة من خلال العلماء المتخصصين بصفة عامة وذلك نتيجة المعرفة اليومية للأحداث بحيث تصبح جزء من الفلسفة الشخصية للعلماء نحو العالم ويحيث لا يكون هناك إختلاف حيال تلك المعرفة بالنسبة لغير العلماء.

### والخلاصة:

إذا كانت المعرفة هي المعرفة التي يتفق عليها العلماء بأنها المعرفة التي تنقق عليها العلماء بأنها المعرفة التي تفيد في تحقيق الأهداف العلمية، فلابد من إتفاق العلماء على فهم معني المفاهيم والعبارات العلمية التي تعبر عن المعرفة العلمية، كما يجب أيضاً أن يكون لدي أي عالم إمكانية مقارنة بعض اشكال نظريته مع البحث الإمبيريقي (التجريبي).

# الخصائص المرغوية في المعرفة العلمية

Desirable Characteristics of Scientific Knowledge.

يمكن بيان الخصائص المرغوبة والمطلوبة في المعرفة العملية كما تناولها Rynolds (1980) فيما يلي:

۱- التح بدات Abstractness

وتعنى إستقلال المعرفة العلمية عن كل من الزمان والمكان.

Y- الموضوعية (وحدة الفهم) Intersubjectivity:

وتعنى الإتفاق على المعنى بين مختلف العلماء.

٣- المطابقة التجريبية Empirical relevance

حيث يمكن المقارنة بنتائج تجربة أخرى.

وسيتم في الآتي مناقشة تلك الخصائص المرغوبة.

### Abstractness التجريدات

تعني كلمة التجريد في أبسط معانيها أن المفهوم مستقل عن المكان والزمان المحدد وبمعني آخر فإن المفهوم غير مرتبط بزمن معلوم (زمن وتاريخ) أو مكان محدد (موقع).

أما عن سبب أهمية إستخدام تلك المفاهيم في العلم بصورة مجردة ومختصرة فهناك سببيان لذلك.

### الأول:

يرتبط بالغرض الذي من أجله تقدم المعرفة العلمية.

أما السبب الآخر فيتعلق بشكل وتطور المعرفة العلمية.وبإعتبار المعرفة العلمية وبإعتبار المعرفة العلمية تعمل علي التنبؤ بالمستقبل، إلا أن عبارات المقاهيم المستخدمة في التنبؤ لا تكون مستقلة عن الزمن التاريخي فإذا ما أفترض أن أهم قواعد الثقة في العبارات العلمية تكمن في إستجاباتها للنتائج التجريبية فإن أي عبارة متعلقة بالزمن الحاضر يجب أن تخص الماضي، فإذا كانت العبارة ليست لها صلة بالماضي حينئذ لا يمكن تطبيقها في المستقبل.

وبإختصار فإن أي عبارة مدعمة بالبحث وترتبط بالزمن الماضي ولا يمكنها التنبؤ بالمستقبل فإن تلك العبارات لا تكون مفيدة في تحقيق أهداف العلم وهو التنبؤ بالمستقبل. أما السبب الثانى: من متطلبات الحاجة إلى التجريد فهي الكفاءة، فإذا ما تطور المفهوم العلمي أو العبارة وتحدد بمكان أو موقع، حينئذ لا يمكن إستخدامه للتنبؤ والتفسير في أي موقع آخر حيث أن كل موقع معين وثقافة معينة تحتاج إلى هيكل من المعرفة العلمية.

وعلي ذلك يمكن القول أن الكفاءة في الاجراءات هي المحدد للفرض العلمي والذي يدونه يكون من الصعوبة معرفتها.

ومع ذلك فهناك الكثير من الأحداث ذات الأهمية والتي توجد اعتبارات كثيرة لوصفها دون الرجوع إلى الزمان والمكان مثل حوادث الطيران، والظواهر الچيولوچية وكثير من الأحداث التاريخية التي تقع جميعها تحت هذه الفئة. ففي كل حالة تتحدد الأحداث وفقا للمكان الذي وقع فيه الحدث، والزمن التاريخي الذي تم فيه الحدث.

ويطلق على التفسيرات التي ترتبط بحدث محدد بالتاريخ بالتفسيرات التاريخية وتفيد معظم التفسيرات التاريخية الراسعة الانتشار في الاهتمام بالحدث. وتقبل المعرفة العلمية الخاصة به، فإذا ما درست هذه المبادئ بصورة واضحة فإن نجاح تطبيق الحدث يزيد الثقة في المبادئ العامة والمفيدة للمعرفة العلمية.

ومع ذلك فإن الكثيرين من المفسرين للأحداث الإنسانية بميلون إلى إهمال والغاء المبادئ العامة لبعض الأحداث ويركزون علي الأحداث الهامة.

#### Y- الموضوعية Intersubjectivity

وتنقسم إلى :

# أ- الموضوعية في المعنى (Meaning):

وتعنى الموافقة المشتركة بين الأفراد للإهتمام بـ:

- (١) الاحداث أو الظواهر التي يتضمنها المفهوم.
- (٢) العلاقة بين المفاهيم المحددة بعبارة واحدة أو أكثر.

ومن السهولة الاتفاق على الاشتراك في الفهم المشترك للمفهوم فإذا إستخدم عالم مصطلح أو مفهوم مثل شجرة، الكتلة، الاتجاه، وإذا ما شاركه آخرون في نفس التعريف لتلك الكلمات. حينئذ يكون هناك توافق أو إتفاق على المفهوم وهذا يحدث أثناء:

- (١) محاولات توضيح وتعريف المفاهيم الجديدة.
- (۲) التأكد من وجود موافقة مشتركة علي أي مصطلح يستخدم لتعريف مفهوم جديد.

# ب- الموضوعية في المنطق (Logical Rigor) : Intersubjectivity

هذا المفهوم يتعلق بالعلاقة بين المفاهيم الأكثر تعقيداً. فأي عبارة تشرح علي الأقل العلاقة بين مفهومين. وبإفتراض أن هناك موافقة علي معني مفاهيم معينة فمن المفضل الأخذ في الاعتبار الظروف التي علي أساسها تم الموافقة على العلاقة بين المفاهيم داخل العبارات وكذلك العلاقة بين العبارات. وقد تسبب مجموعة العبارات مشكلة بين العلماء في حالة عدم موافقة تلك العبارات أو عدم قدرتها على التنبؤ والتفسير. أما العبارة الواحدة فلا توجد مشكلة مترتبة عليها. ولحل هذه المشكلة فإن الأمر يتطلب إيجاد نظام منطقي مستقل في المحتوي والذي يمكن أن يستخدم في العبارة المنفردة كما في حالة العبارات المركبة.

وهناك إتفاق مشترك على التنبؤ الذي يتم من خلال نظام منطقي مستقل تتضمنه النظرية، وبمعني آخر فإن هذا النظام العقلاني المنطقي يمكن أن يستخدم في نظريات مختلفة تتعامل مع ظواهر مختلفة.

# وهناك بديلان أمام العلماء في التعامل مع النظام المنطقى:

الأول: حيث يمكن للعلماء تطوير النظام العقلاني لكي يستخدم مع نظرياتهم ثم إعداد هذا النظام ليقوم العلماء الآخرين بدراسته وملاحظته مستقلين عما تشتمله النظرية.

ومع ذلك فإن قليل من العلماء من لديهم الرغبة في تطوير انظمتهم المعروفة.

الثانى: أن العلماء يمكنهم إستخدام نظام معروف قد تم تطويره عن طريق علماء آخرين.

ولحسن العظ فإن هناك أكثر من نظام معروف ومتاح مثل: نظم الرياضيات، والكمبيوتر...... الخ ولقد تطورت كثير من الانظمة المعروفة للرياضيات لتحقيق الأهداف العلمية للعلماء.

ويمكن بإختصار توضيح سبب الاحتياج إلى الموافقة الموضوعية للعلاقات التي تربط بين العبارات، حيث أنه إذا لم يتمكن العلماء من الإتفاق علي التنبؤ من خلال العبارات المركبة فإنه لن يكون من الممكن الاستفادة من تلك العبارات في التنبؤ وتفسير الظواهر.

وإذا لم يحدث إتفاق بين العلماء على الاستفادة من العبارات في تحقيق الأهداف العلمية فإنه من المستبعد قبول هذه العبارات كجزأ من تكوين وبناء المعرفة العلمية.

والإحتياج إلى الموافقة المشتركة نحو العلاقات بين العبارات يشير إلى الإحتياج إلى ما يطلق عليه الموافقة في المنطق.

### Empirical Relevance المطابقة التجريبية

وتعنى إمكانية مقارنة عبارة علمية معينة (مفترض) مع بحث إمبيريقي (تجريبي) موضوعي. بمعني قدرة العلماء على تقييم مدي الإرتباط بين النظرية وبين نتائج البحوث التجريبية. وبعبارة أخري فإن المطابقة التجريبية تعني إمكانية مقارنة بعض اشكال العبارات العلمية. ولأهمية فهم هذا لابد من أن نوضح الإختلاف بين حدوث حدث وتفسيره لأن هذا يحتاج إلى خبرة كبيرة.

فتفسير علاقة الحدث بالآخر أو أسباب الحدث هما من الأهداف الرئيسية للنظرية. فتناول الفرد ودراسته لحدث معين تعتبر من العمليات الدقيقة والحساسة وغالبا فإن كثير من العوامل تؤثر علي تفكير الفرد الذي بتناول الحدث. فإذا ما صاغ فرد نظرية وكان المصدر الوحيد لتأبيد ودعم الدليل هو تناول ما يهمه هو شخصياً فقط حينئذ سيغلب عليه الطابع الشخصي في تناوله للحدث حيث أنه سيهتم فقط بالتحليل الظاهر.

ولهذا لسبب فمن المستحب لأي عالم أن يكون قادرا علي فحص وشرح الإستجابة بين النظرية المحددة وبين البيانات التجريبية الموضوعية وذلك من خلال الكثير من الإختبارات ولحسن الحظ أن مثل هذه الإختيارات متاحة.

فإذا ما تم إعداد النظرية وكذلك الأدلة التجريبية التي تؤيدها في صورة ملائمة فإن هذا سيعطي الدليل المادي للعلماء الاخرين في إمكانية إستطاعتهم تحقيق النتائج لبحوثهم كما سيزيد من ثقتهم في الاشياء التي تتناولها النظرية.

مرة أخري يجب أن يوضع في الحسبان البدائل حيث أنه إذا لم يمكن مقارنة الهدف البحثي بواسطة علماء آخرين حينئذ تصبح مثل هذه الأهداف عاكسة لفلسفة واضعها ولا يمكن أن تكون جزءاً يمكن أن يساهم في بناء المعرفة العلمية.

### ملخص واستنتاجات:

مما سبق يمكن القول أن هذا الفصل في إستعراضه لتطبيق المفاهيم والعبارات داخل البناء المعرفي العلمي قد ركز علي:

١ – التجريد:

بمعنى الاستقلال عن الزمان والمكان.

#### ٢ - الموضوعية:

والتي تنقسم إلي:

أ- التفسيرات:

ونعني بها الشرح والوصف بتفاصيل ضرورية مع مصطلحات مختارة للتأكد من أن المستمعين يوافقون على معنى المفاهيم.

ب- المنطقيات:

وتستخدم في الأنظمة المنطقية التي يشترك فيها ويقبلها العلماء للتأكد من الموافقة على التنبؤ وتفسير النظرية.

٣- المطابقة التجريية:

وتعني أنه بالامكان دائما للعلماء الآخرين تقييم الاستجابة والعلاقة الايجابية بين النظرية ونتائج التجربة البحثية.

والإختبار الأخير لأي مفهوم أو عبارة هو إمكانية تطبيقه وتبنيه من خلال العلماء الآخرين للإستفادة منه في تحقيق الأهداف العلمية.

وفي هذا الفصل أيضاً تم مناقشة أهداف العلم مع ترضيح كل من التصنيفات والتفسيرات والتنبؤات والفهم المشترك، كما تم الإشارة أيضاً إلي كل من عمليات قبول الافكار المكونة لبناء المعرفة العلمية مع شرحها وذلك بفرض وضع بعض الخصائص المطلوبة والمرغوبة موضع الإعتبار مثل: التجريدات والموضوعية والطابقة التجريبية.

الفصل الثالث عناصر العملية العلمية للعلم الإجتماعي (العناصر الأساسية للمنهج العلمي)

#### الفصل الثالث

## عناصر العملية العلمية للعلم الإجتماعي

حيث أن العلم الإجتماعي يعتبر مجال علمي، فإنه يمكن القول أنه يتكون من خمسة أجازاء هي: (١) طرق البحث، (٢) الملاحظات، (٣) التعميمات التجرببية، (٤) الفروض، (٥) النظريات (Wallace, وقبل فحص العلاقات المتبادلة بين هذه المكونات الخمسة فإنه يجا إيضاح بعض النقاط أولاً:

أ- بالرغم من أن المكونات الخمسة الرئيسية لعلم الإجتماع يمكن أن تذكر منفصلة ومميزة إلا أنهم يلقون ظلالهم على بعضهم، وإن كانت طرق البحث أكثرهم تميزاً ففي الواقع يعتبر من الصعب إن لم يكن من المستحبل أن نحدد تماماً متي تصبح الملاحظات تعميمات تجريبية ونفس الشئ يمكن قوله بالنسبة لتحول التعميمات التجريبية إلى نظريات وكذا تحول النظريات إلى فروض والفروض إلي ملاحظات.

ب بالرغم من هذا التداخل في معاني تلك المكونات الخمسة إلا أنه يمكن القول أن كل مكون يمكن أن يختلف داخليا لدرجة كبيرة وأن يتسم بالإستقلالية عن المكونات الأخري خاصة في الشكل وبهذا يمكن أن يجون مميزاً عن أي مكون آخر. ففي دراسة ما يمكن أن نجد الفروض أو النظريات قد أشير إليها فقط تلميحاً بينما طرق البحث والملاحظات والتعميمات التجريبية قد وضحت بإسهاب وحددت تفصلاً.

وهذا التباين في الشكل بين المكونات الخمسة هو الذي يفرق بين الدراسات التي تكتشف مجال معين في الحياة الإجتماعية وبين تلك الدراسات التي تختبر فروضاً معينة. وعموماً يمكن القول أنه من المستبعد في الدراسات المجتمعية أن نجد بعضها يتضمن نظرية بينما البعض الآخر لا تتضمن أي نظرية علي الإطلاق حيث أن كل الدراسات لابد لها أن تتضمن نظرية ولكن بعض الدراسات تعطي إهتماماً واضحاً لها بينما بعض الدراسات الأخري تعطي إهتماماً ضمنياً لها. فالنظرية في واقع الأمر تعتبر لا مقر منها عند دراسة العمل الإجتماعي.

والآن ننتقل إلي فحص العلاقات الموجودة بين مكونات العملية العلمية للعلم الإجتماعي. ففي الشكل رقم (١- ٣ - ١) نجد أن علم الإجتماع قد تم تمثيله بتعاقب التناول المعرفي مع إتجاه عقربي الساعة وكل تعاقب أو تحول محكوم بنوع معين من الطرق، إحدي هذه الطرق

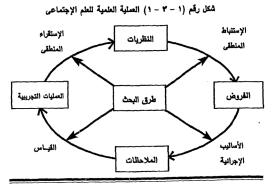

تتناول القياس وهي تستخدم عند معالجة الملاحظات لتحولها إلي تعميمات تجريبية. النوع الثاني من الطرق وهو الإستقراء المنطقي وهو يخدم التحسول من التعميمات التجريبية إلي النطريات، والنوع الشالث من الطرق وهو الإستنباط المنطقي يخدم التحول من النظريات إلي الفروض، والنوع الرابع والأخير هو الأساليب الإجرائية وهي تخدم تحول الفروض إلى ملاحظات.

ويمكن فهم النموذج السابق عن طريق إعطاء بعض الأمثلة وهنا سنذكر الدراسة الكلاسيكية لدور كايم عن الإنتحار كمثال لفهم مكونات العملية العلمية للعلم الإجتماعي. إفترض أننا مهتمين بدراسة الإنتحار من وجهة نظر علم الإجتماع فأول خطوة من المترقع أن تكون هي إجراء بعض الملاحظات على بعض الأفراد الذين إقترفوا جريمة الإنتحار، تلك الملاحظات (من خلال عمليات العد والحساب لمعدلات الإنتحار للمجاميع المختلفة من هؤلاء الأفراد) يمكن أن تتحول إلى تعميمات تجريبية، مثال على ذلك التعميم التجريبي التالي:

# «البروتستانت معدل إنتحارهم أكبر من الكاثوليك»

وعملية التحول المعرفي التالية تعتمد علي الإجابة عن سؤالين متهازيين هما:

 ١- ما هي الخصائص المميزة للأفراد البروتستانت أو الكاثوليك والتي يمكن أن تشرح هذا الإختلاف في معدلات الإنتحار؟

٢- كيف يمكن لمعدل الإنتحار أن يتباين في حد ذاته؟

هذين السؤالين معاً يسألون ما إذا كان من الممكن للظاهرة التي تشرح والظاهرة المطلوب شرحها أن تعمم إستقرائياً بإستخدام تلك المعلومات وبالتالي زيادة هذه المعلومات أكثر. والتحول الناتج من إجابة هذين السؤالين يمكن أن يوضع في صورة عبارة نظرية مثل:

"معدلات الإنتحار تتباين عكسياً مع درجة الترابط الإجتماعي" ، وهنا نجد الإنتماء الديني (وهو الظاهرة التي تشرح) قد تم تعميمه، كما يمكن صياغة عبارة نظرية أخري مثل:

«أفعال الإضطراب الشخصي تتباين عكسياً مع درجة الترابط الإجتماعي» وهنا نجد الانتحار (الظاهرة المطلوب شرحها) وكذا الظاهرة التي تشرح معاً قد تم تعميمهما.

والخطرة التالية لمعالجة المعارف هو الإشتقاق أو الإستنباط المنطقي للفروض من النظرية. قمثلاً بفرض أن النظرية صحيحة وبإفتراض أن الأفراد غير المتزوجين يظهرون درجة أقل من الترابط الإجتماعي بمقارنتهم بالأفراد المتزوجين. فإنه بناءاً على ذلك من المتوقع أن نجد معدل إنتحار الأفراد غير المتزوجين أعلى منه بالنسبة للأفراد المتزوجين.

ولإختبار هذا الفرض يلزم معالجته من خلال الأساليب الإجرائية حتي يمكن تحوله إلى ملاحظات وتحول هذه الملاحظات بعد ذلك إلى تعميمات تجريبية من خلال القياس وبعد ذلك يتم ربطها بالنظرية من خلال الإستقراء المنطقي. وهكذا يتم الدوران حول الدائرة والإنتقال من مكون إلى آخر.

وإذا كانت الطرق البحثية تخدم كمحددات ووسائل أساسية نحو بناء علم الإجتماع إلا أنه يمكن القول أن النطريات تعتبر أكثر المكونات الخمسة قوة إخبارية. ونعني بهذا أن الملاحظات الفردية يمكن أن تحتوي كمية ضئيلة جدا من المعلومات عن ظاهرة معينة كما أن التعميمات التجريبية والفروض لديهم كمية متوسطة من المعلومات عن الظاهرة، ولكن النظرية (حيث أنها مركبة من عدة تعميمات تجريبية وحيث كل تعميم تجريبي مركب من عدة ملاحظات مختلفة) فإنها من المتوقع أن تحتوي أكبر كمية ممكنة من المعلومات. وهذا لا يعني بالطبع أن جميع النظريات لديها نفس القوة الإخبارية، ولكن يمكن القول إن النظرية التي جاءت من إستقراء ثلاثة تعميمات تجريبية تكون أكثر قوة إخبارية من تلك التي جاءت من تعميمين وهكذا. وعموماً فإنه يتضح من الشكل السابق أن النظرية يمكن أن تقوم بدورين حيويين هما:

١- تحدد النظرية العوامل التي يمكن للفرد أن يقيسها قبل إجراء البحث،
 أي قبل صياغة الفروض وعمل الملاحظات.

 ٢- بعد إنتهاء البحث تخدم النظرية كلغة مشتركة في تسهيل ترجمة النتائج (وهي التعميمات التجريبية) الأغراض المقارنة والترابط المنطقي مع نتائج البحوث الأخري.

ولقد طور Wallace بعد ذلك من عناصر العملية العلمية أو العناصر الأساسية للمنهج العلمي حيث يمكن وصف العملية العلمية من خلال خمسة عمليات أساسية يرتبطون ببعضهم البعض من خلال ستة فئات من الطرق المنهجية المختلفة. بمعني أن التحول من عملية إلي عملية أخري محكوم

بطرق منهجية معينة تتناول نوع معين من القياس يحكم هذا التحول والعمليات الرئيسية أو الأجزاء الرئيسية التي تشكل البناء العلمي هى:

- ۱- الملاحظة Observation
- Y- التعميمات التجريبية Emperical Generalization
  - ۳- الفروض Hypothesis
    - ٤-النظريات Theories
- ٥- قبول أو رفض الفروض. Decisions of Accept or Reject Hypothesis.

فالملاحظات الفردية ذات النرعية الواحدة يمكن توحيدها مع بعضها وتحويلها إلى التعميمات التجريبية بواسطة إحدي الطرق المنهجية مثل القياس والتلخيص البسيط والتقدير البارامتري ويمكن تحويل التعميمات التجريبية إلى نظريات بإستخدام الاستقراء المنطقي. ويمكن تحويل الفروض إلى مجموعة من الملاحظات بإستخدام الأساليب الاجرائية ويتضح ذلك من الشكل التسالي والذي يتميز بأنه يقدم طرق جديدة لإختبار صحة مجموعة من الفروض حيث يقدم لمنا معارف جديدة وبإستخدام إحدي طرق البحث وهي الاستنساج المنطقي يمكن قبول أو رفض أو تعديل نظرية ما ويتضح ذلك من شكل ( ٢ - ٣ - ١ ) .

شكل (٢ - ٣ - ١) يوضح عناصر العملية العلمية كما يوضح الطرق المنهجية المختلفة والتي تستخدم في عملية التحول من مكون إلى مكون آخر

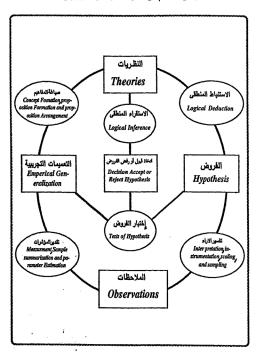

من مميزات الطريقة الموضحة في الشكل السابق أنه ينتج عنها مخرجات معرفية، بناءاً عليها يمكن إختبار أو قبول المقترحات حيث يترتب على ذلك قبول النظرية أو رفضها أو عمل تعديل فيها من خلال الإستنتاج المنطقي.

وهناك عدة ملاحظات يجدر التنويه إليها بخصوص العملية المعرفية والتحولات من وحدة منها إلى وحدة أخري وهذه الملاحظات هي:

١- العملية عادة تقع بسرعة أو ببطء.

 ٢- أحياناً ما تقع عملية التحول بدرجة عالية من الدقة وأحياناً ما تقع بطريقة ذاتية.

 ٣- احياناً ما تحدث عملية التحول من خلال التفاعل بين مجموعة من العلماء في أدوار مميزة قبل بدء بحث، وأحيانا ما تتم من خلال مجهردات عالم واحد.

٤- أحياناً ما تحدث عملية التحول من خلال عالم واحيانا من تحيل حقيقي وبعبارة أخري فإن العملية المنظمة لا يمكن أن تكون منفصلة عن التخيل الفردي.

إن التحول من عملية معرفية إلى عملية أخري يشمل سلسلة من المحاولات وأحيانا ما يوجد بهذه السلسلة بعض التخيلات. بمعني أن التحول من صورة إلى صورة أخري تكون في عقل العالم. أن الحس أو التأمل الذكي أو الأدوات المفيدة تفيد بدرجمة كبيرة في عملية التأمل.

ولكي بتوفر القبول الجماعي والاجتماعي لصدق القضايا بواسطة المجتمع العلمي فإنه لابد وأن يبني صدق هذه القضايا على الحقائق الواقعية وليس على أساس التخيلات، ولعل هذا يتطلب زيادة الدور المتخصص للعلماء.

كما وأنه ليس من المحتم أن تمر كل عملية علمية بنفس الخطوات الموضحة بالشكل السابق، لكن مع ذلك يمكن أن يحدث هذا، فلو كنا نشكل فرض علمي ناتج من نظرية حيث يمكن أن يكون هذا الفرض غامض أو غير محدد أو غير صحيح منطقياً أو غير مختبر، أو بطريقة أخري غير مقبول ولذلك يمكن أن يجري عليه مجموعة من التعديلات قبل البناء المقبول وتحويله إلي شكل مقبول وقد بترتب علي هذا التعديل أن تعدل النظرية الأصلية.

كذلك ونحن نتكلم عن الشكل رقم (Y - Y - Y) فإن عملية بناء القرض وتحويله إلي ملاحظة يمر بمحاولات تفسير متعددة ومحاولات قياسية إلي الحد الذي يمكن فيه إختراع قياسات جديدة أو إختيار بدائل جديدة من القياسات ويمكن كذلك أن يحدث إختيار لعينات جديدة.

إن كل محاولة في العملية العلمية يجري لها إختبارات مبدأية ودراسات استطلاعية، ونتصور عمل ملاحظات جديدة وغالبا ما نقوم بعملها وصنعها في الواقع والباحث يقوم بالحكم ليس فقط على درجة إرتباط الملاحظات بالفرض، والتعميمات الامبيريقية التي يمكن التوصل إليها ولكن أيضاً بدرجة الفرض، وإذا سلمنا بالملاحظات والتعميمات التي يمكن أن يقوم بها نستطيع أن نحكم على درجة ملائمة الطرق البحثية، إن

الاختراع والمحاولة ومحاولة وضع قياس جديد وأدوات جديدة للقياس واختبار العينة والتكنيك الآلي المستخدم يمكن أن تنتج من خلال عملية الاستنباط فروضا جديدة.

وبالرغم من ظهور بعض التأثيرات العكسية التي يمكن أن نراها في كل عملية معرفية في الشكل رقم(٢ -٣ -١) إلا أن إتجاهات العملية العلمية المؤثرة والمسيطرة تظل كما هي علي الرغم من وجود هذه التأثيرات.

لكن في رأي رايت ميلز Wright Mills أن أي عنصر علمي يمكن أن يختلف بصورة واسعة في درجة تشكيله وتكامله مع العناصر الاخري. ولقد ناقش ميلز الاشكال الاخري للعملية العلمية حيث قال أنها ليست محددة وثابتة لكنها يمكن أن تتغير بسيطرة مفهوم معين، حيث أن المفهوم يمكن أن يتغير من نظرية إلى أخري، كما وأن علاقة طرق البحث بالفروض والملاحظات والتعميمات التجرببية يمكن أن تكون مطلقة، فالعلاقة بين النظرية والمقترضات والملاحظة والتعميمات لا يمكن أن تكون ثابتة.

ويتضح ذلك من الاختلاف بين هذه المكونات واختلاف مجال أو نوع الدراسة سواء أكانت دراسات استكشافية أو سببية، فالملاحظ أن العلاقة بين المكونات تختلف في الدراسات الاستكشافية التي لا تهتم بإختبار صحة الفروض مقارنة بالدراسات السببية التي تهدف إلي إختبار صحة الفروض حيث يظهر في الدراسات السببية أهمية تكامل المكونات السابقة وتضافرها مع بعضها البعض أثناء عملية التحول المعرفي ومن هنا نلاحظ أهمية هذه الدراسات السببية. وتعتبر الدراسات التي تركز علي إختبار صحة الفروض أكثر وضوحا وبناما وتكاملا حيث أنها تكون موضوعة علي أحسر متكاملة في كل عناصر العملية العلمية.

ومن خلال وصفنا السابق لعناصر العملية العلمية يبدو أنه من المقيد أن نعرف أن العلماء الاجتماعيون والعلماء بصفة عامة يشيرون ببساطة إلي النظرية وبناء النطرية والبحث التجريبي كمقومات أساسية للعلم فما هي العلاقة بين هذه المصطلحات المعتادة للعناصر التي تناولناها في الأجزاء السابقة.

شكل (٣ - ٣ - ١) يوضح مقطع لعناصر العملية العلمية

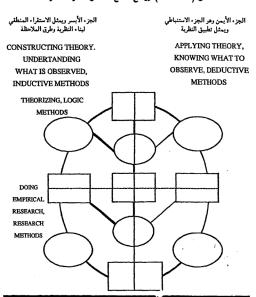

يلاحظ أن شكل رقم (٣ -٣ -١) يجيب علي السؤال السابق وذلك حيث يقترح أن النصف الموجود علي شمال الشكل يشير إلي البناء الاستقرائي للنظرية وفهم الملاحظة، بينما يشير النصف الايمن بماذا نعني بالاستنباط والتطبيق من النظرية ومعرفة الملاحظات.

وكما ذكرنا في شكل رقم (٣ -٣ -١) فإن الجزء الأعلى يشير إلى عملية التنظير بواسطة إستخدام المنطق الاستقرائي والمنطق الاستنباطي أو ما يطلق عليه الإستنباط المنطقي بينما يشير الجزء الأسفل ويمثل البحث التجريبي بإستخدام ما يطلق عليه بطرق البحث.

هذه التفسيرات المتعددة الأجزاء العملية العلمية يجب أن تكون واضحة من خلال الشكل رقم(٣ -٣ -١) والتي تقترح تقسيم العملية العلمية إلى أقسام متعددة.

ملاحظة أخري يمكن الخروج بها من شكل رقم (٣ -٣ - ١) وهو أنه من خلال المكرنات الخمسة الاساسية والست محددات يتضح أنه قد يحدث تداخل بينهما من خلال عوامل الضبط التي تم ذكرها والتي قد تلعب أدواراً مزدوجة في العملية العلمية. وهناك أهمية خاصة للخط الأفقي الموجود في المنتصف حيث يوضح هذا الخط العلاقة الإتصالية بين الفروض والتعميمات التجريبية. وهذا الخط يعتمد على الإستنباط والإستقراء من العمل العلمي وهذين الجزئين أساسيين لبناء وتطبيق النظرية، ولهذا فإن قرارات قبول أو رفض صور الفروض تعتبر قنطرة بين بناء وتطبيق النطرية وأيضاً بين عملية التنظير وعملية البحث التجريبي.

إيضاح مبنى على تفسير ظاهرة الإنتحار عند دور كايم:

An Illustration Based on Dukheim's Suicide العمليات التي تكلمنا عنها سابقاً كانت عمليات مجردة. ولهذا سنأخذ دراسة دور كايم المشهورة عن الإنتحار والتي نشرت عام ١٨٩٧ حتى يمكن أن نصل إلي إحساس عام عن العمليات التي نتحدث عنها. ويجدر التنويه أنه سبق في بداية هذا الفصل تناول تفسير ظاهرة الإنتحار عند دور كايم من خلال الشكل القديم للعملية العلمية عند Wallace.

وما يهنا في هذا العرض هو تكرين رأي معين تجاه هذه الدراسة وكذا ليس لدينا في هذا المجال أية اهتمامات بالقضايا العلاقية التي توصل إليها دور كايم وعما إذا كانت صحيحة أو خاطئة (أي لا يهمنا إذا كانت دراسة ظاهرة الإنتحار صادقة امبيريقيا أم لا) ولكن الإهتمام ينصب بصورة اساسية بتلك القضايا التي تم عرضها في الشكل رقم (٢ -٣-١) ولذا ما يهمنا هو تطبيق ظاهرة الانتحار على هذا الشكل.

نفترض أن عالما معينا أصبح مهتما بالاجابة والشرح عن سؤال معين هو: لماذا ترتفع معدلات الانتحار عند بعض الناس عنها عند البعض الآخر؛ مثل هذا الإهتمام يكون ناتجا عن نظرية سابقة ومفترضات (ولقد أشار دور كايم في مقدمة كتابة الإنتحار إلى أن إهتمامه نتج عن ملاحظات سابقة).

والخطوة الاولي لقبول بحث ما يجب أن يكون من خلال تفسير مفهوم الانتحار على ضوء اقامة الملاحظات. ولهسذا لابد من إختيار أو بناء مقاييس لكي تطبق في عملية الملاحظة، ولتكن مثلا المقاييس النسيسية في العدد والمقاييس الإسمية المرتبطة بالدين، والجنس، ......الخ.

## الملاحظة عند دور كايم:

بعد ذلك نبدأ في تحديد الادوات التي يجب أن نستخدمها في الملاحظة، ولقد إعتمد دور كايم علي وثائق رسمية إختارها كملاحظات مسجلة وصحيحة عن الإنتحار وكذلك عن الاعمال المنشورة بواسطة الآخرين.

## ويالنسبة لاجراءات إختيار العينة.

فلقد قام بتوضيحها حيث تمت خلال بعض السنوات في القرن التاسع عشر في وحدات جغرافية وسياسبة مختلفة في أوربا بواسطة اشخاص في فئات عمرية محددة وذري اجناس معينة.

وفي النهاية وبالمطابقة مع القرارات المنهجية فلقد قام بجمع مجموعة من الملاحظات الفردية وهذه الملاحظات قيست بالمقاييس الملائمة في شكل مدي، متوسطات، مجموعة، خرائط، جداول، أشكال وغيرها، وهذه كلها تشير فقط إلى الملاحظات التي تلاحظ في العينات الواقعية، فالتقير يتم للعينة الحقيقية.

في صوء هذه النقطة فإن الملاحظات التي جمعها لخصها في العبارة التالية: «الإنتحار يتباين بين الكاثوليك والبروتستاست».

أما بالنسبة للتعميم التجريبي فهو معدل الانتحار بين البروتستانت أكبر من الكاثوليك. ثم بعد ذلك يبدأ التحول الامبيريقي إلي نظرية وهو يشمل أربع خطوات عقلية.

- ١- شكل المفهوم الذي يوضح أو يحدد أو يشير إلي بعض الخصائص التي تتم يدرجات مختلفة بالعينة المرتبطة بالدين والعينات الاخري التي لم تفحص والعينة الدينية التي تم فحصها ومن المنطقي أن هذه المجموعات قد يحدث بينهم تباين في معدلات الإنتحار.
- ٢- تشكيل مفهوم يشير لبعض الخصائص التي توضح أن معدلات الإنتجار لها علاقة مع المعدلات المقصودة على إعتبار أن هذه المعدلات من الممكن أن تكون نتائج منطقية أو سببية. (الإنتجار هو المشروح).
- ٣- تشكيل العبارات العلاقية بين الظاهرة المطلوب شرحها والظاهرة المفسرة أو الشارحة من خلال ارتباط علاقي واضح كما سبق توضيحه في التصميم التجريبي.
- إ- تشكيل مجموعة من القضايا تكون الظاهرة المشروحة مشتركة أو أن
   الظاهرة الشارحة هي المشتركة وتنظيمهم بطريقة يمكن منها إستنتاج
   الفروض وإختبارها.

ويمكن ايضاح ذلك في الآتي:

#### Statment 1:

«معدلات الإنتحار تتباين عكسيا مع درجة الترابط الإجتماعي للأفراد». وهنا نجد أن الإرتباط الديني أو التماسك الديني يعتبر العامل المستقل في التعميم الامبيريقي الاصلى.

#### Statment II:

«أفعال الاضطراب الشخصي تتباين عكسيا مع درجة الترابط الإجتماعي».

هذه الخطوة ينتج عنها قضية بطريقة جديدة هي:

#### Statment III:

« التماسك الاجتماعي للأفراد يسبب في مداه العكسي أفعال الاضطراب الشخصي »، هنا يتضح أن المشروح والشارح يكونان مرتبطين كسبب وكنتيجة.

والخطوات التالية لمعالجة المعارف هو الإشتقاق أو الإستنباط المنطقي للفروض من النظرية فمثلاً بفرض أن النظرية صحيحة وبإفتراض أن الافراد غير المتزوجين يظهرون درجة أقل من الترابط الاجتماعي بمقارنتهم بالافراد المتزوجين فإنه بناءاً على ذلك فمن المتوقع أن نجد أن معدل إنتحار الافراد غير المتزوجين أعلى منه بالنسبة للأفراد المتزوجين.

ولإختبار صحة هذا الفرض فإنه يلزم معالجته من خلال الأساليب الإجرائية حتى يمكن أن يتحول إلى ملاحظات وتحول هذه الملاحظات بعد ذلك إلى تعميمات تجريبية من خلال القياس ثم بعد ذلك يتم ربطها بالنظرية من خلال الإستقراء المنطقى، وهكذا يتم الدوران حول الدائرة والإنتقال من مكون إلى مكون آخر.

# النظريــة والمعرفــة

Theory and Knowledge

# الفصل الرابع النظرية والمعرفة

#### Theory and Knowledge

هناك ثلاثة مشاكل نظرية جدلية تتعلق بالنظرية الإجتماعية سيتم معالجتها في هذا الجزء.

أولى هذه المشاكل التي تقابلنا ما هي النظرية التي نستخدمها؟

حيث يوجد العديد من التعريفات للنظرية وضعت بواسطة واضعي النظرية، كذلك هناك العديد من التعريفات التطبيقية المستخدمة في عملية بناء النظرية. والمشكلة هنا ما هي أفضل التعريفات آخذين في الإعتبار التأثير الواضح للقيم الضمنية وكذا رغبتنا فيما نود أن نراه في النظرية.

ثاني المشكلات التي يتعين علينا مواجهتها أو مقابلتها هي ما هي النظرية الجيدة؟

ويلاحظ أنه يوجد العديد من الآراء حول هذه النقطة فوجهة النظر التي يتبناها الفرد لها تأثير على نوع النظرية التي يقوم الفرد ببنائها وهدفنا هنا ليس مناقشة أن كل نظرية يجب أن تطابق مثلا أعلي، ولكن نثير فقط هذه القضايا لنوضح كيف أن النظريات الحالية أو أن أجزاء منها يمكن إحداث تحسينات بها.

وأخيراً: فإن المشكلة الثالثة تتعلق بطبيعة العلاقة بين النظرية والمعرفة بمعني أنه كيف أن النظرية ترتبط بتطور المعرفة العلمية وهذه نقطة بالغة الأهمية حتى يمكن دراسة وتعديل الإفتراضات الضمنية.

## تعريف النظرية الإجتماعية:

## The Definition of A Sociological Theory:

هناك إتفاق عام علي أن النظرية هي مجموعة من القضايا Propositions أو المفترضات أو العبارات العلاقية النظرية Propositions ومن (Zetterberg, 1963; Gultung, 1967; Ronalds, 1971) Statments المحتمل أن تستخدم في ذلك الشكل البديهي Axiomatic theory أو المحري الشكل المساري أو الممري Path diagram أو الفروض الفردية ويلاحظ أن معظم المنظرين يرون أن النظرية يجب أن تكون أكثر من مجرد مفهوم واحد أو مجموعة من المفاهيم المترابطة مع بعضها.

وما نقترحه هنا هو أن النظرية يجب أن تحتوي ليس فقط علي مفاهيم أو قضايا ولكن يجب أيضاً أن تحتوي علي تعريفات إجرائية وترابطات (وصلات) Linkages نظرية وإجرائية، فبالنسبة للمفاهيم والتعريفات يجب أن تنظم في صورة تعريفات أولية ومشتقة، وبالنسبة للقضايا والترابطات فإنه يجب أيضاً أن تنظم في صورة تعريفات أولية ومشتقة، وبالنسبة للقضايا والترابطات يجب أن تنظم في صورة مقدمات ومعادلات.

والتقطة الأساسية هنا هي لماذا يفضل بعض الناس إضافة أجزاء للنظرية بحيث تبدو أنها تحتوي على عدد أكبر من المكونات. إلا أننا نميل إلي القول أو النظر إلي النظرية على أنها مجموعة مترابطة من المفاهيم. وهذا التعريف البسيط يوضح أن كل جزء من أجزاء النظرية يضيف إسهاماً فريداً لفهم الظواهر الإجتماعية الموجودة حولنا، ولعل هذا

يفيد هؤلاء الذين يعملون في مجال بناء النظرية، وفي نفس الوقت قد تكون هذه هي الأخري نقطة خلاف من منطلق سؤال يطرح نفسه عن سبب إحتياج الفرد إلى كل عنصر من العناصر الست للنظرية.

وأياً كان موضوع الدراسة والبحث فإن النظرية الإجتماعية تهتم أساساً بتطوير أساليب زيادة فهم الأحداث الإجتماعية فالنظرية هي وسيلة الفهم في أي علم حيث أنها تجيب دائماً علي سؤال لماذا؟ مثل لماذا يسلك الأفراد سلوكاً معيناً؟ ولماذا بناءاً معيناً يسود دون غيره؟ و ...... إلخ وعلي ذلك يهدف أي علم إلي تطوير نظريات مقبولة وقبل التعرض لبناء النظرية المجتمعية يجب التعرف على الملامع العامة لها، وعموماً يمكن القول أن النظرية هي نشاط عقلي فهي تلك العملية التي يمكن بها تطوير بعض الأفكار التي يمكن أن تساعد العلماء على فهم وشرح لماذا تحدث أحداثاً معينة.

يعرف (Ross, 1954) النظرية على أنها بناء متكامل يضم مجموعة تعريفات وإقتراحات وقضايا عامة تتعلق بظاهرة معينة بحيث يمكن أن يستنبط منها منطقياً مجموعة من الفروض القابلة للإختبار.

كما يعرفها (Kaplan, 1954) بأنها بناء فرضي رمزي يتضمن مجموعة من القوانين المتسقة منطقياً فكل قانون يستنتج مباشرة من القانون السابق عليه والقانون يفسر الواقعة عن طريق ربطها بغيرها من الوقائع، ومعني ذلك أن النظرية هي مجموعة قضايا تفسر الظواهر وتمكننا من التنبؤ بها وهذه القضايا تتخذ لها ترتيباً معيناً بحيث تجئ القضايا العامة كمقدمات

# الفديل الرابيج

تستنتج منها باقي القضايا وهى ما يعرف بالنسق الإستنباطي وهو جوهر النطريات العلمية.

ويري (Harre, 1970) أن بناء النظرية يتألف من تعميمات مستخلصة من دراسة الوقائع ومرتبة داخل نسق منطقي يسمح بإستنتاج إحداها من الأخري وتصبح النظرية على هذا النحو أعلى درجات المعرفة.

ويلخص (Good and Hatt, 1952) دور النظريسة في العسلم فيسما يلي:

- ١- أنها تحدد للباحث مجالاً للترجيه يستطيع في ضوئه أن يختار من
   المعلومات والبيانات ما يصلع للتجريد.
- ٢- أنها تقدم الإطار التصوري الذي ينظم ويصنف الظواهر ويعين العلاقات
   المتبادلة بمنها.
- ٣- أنها تلخص الوقائع في صورة تعميمات تجريبية من جهة وفي نسق منطقي يضم طائقة من هذه التعميمات من جهة أخرى.
  - ٤- أنها أداة التنبؤ بالظواهر في الظروف التي لم نلمسها من قبل.
    - ٥- أنها تحدد الثغرات ومواضع النقص في المعرفة.

أما الوقائع فهي بدورها المنبع الوحيد الذي نستقي منه النظريات العلمية ومن ثم فإن أهميتها تتلخص فيما يلى:

- ١- الوقائع مصدر إلهامنا بالنظريات.
- ٢- الوقائع تسهم في اعادة صياغة النظريات.

٣- الوقائع هي أساس رفضنا لتلك النظريات التي لا تتلاءم معها.

٤- قد تعمل الوقائع علي تغيير مجري الإهتمام في النظرية.

٥- الوقائع توضح النظريات وتعيد تعريفها.

إسهام كل عنصر من عناصر النظرية:

#### The Contribution of Each Element:

بوجد تباين بين علماء بناء النظرية الإجتماعية في تحديد عدد وطبيعة مكونات النظرية الإجتماعية وسنتازل في هذه الدراسة بناء النظرية من خلال رؤية عالمين إجتماعيين الأول هو Jerald Hage والذي أورد تصوره لبناء النظرية في كتابسه Techniques and Problems of المصابق Jonathan H. Turner والثاني هو Teheory Construction in Sociology والذي أورد رؤيته هو الآخر في طبيعة بناء النظرية في كتابه Structure of Sociological Theory.

## أ- بناء النظرية وفقاً لرؤية هيج Hage

يوجد ستة عناصر أو مكونات أساسية تسهم في بناء النظرية، فبواسطة المفاهيم النظرية Theoretical Concepts نري رؤي جديدة فهي يمكن أن ينظر إليها على أنها العدسات الوصفية للنظرية فهي تجذب إنتباهنا إلي الجوانب المهملة للعالم الإجتماعي. مشال على ذلك مقالة ميرتون (Merton, 1957) الشهيرة عن مجموعة الأدوار، حيث فتحت هذه المقالة طريقاً جديداً للتفكير عن الأدوار ومثال آخر سابق على مقالة ميرتون مناقشة زيمال Simmel عن الغريب Stranger (Wolf, 1950) Stranger

فالغريب نمط إجتماعي مألوف لنا جميعاً ولكنه يهرب من دائرة إهتماماتنا حتى نلصق إليه كلمة أو صفة.

إن تطوير بعض القضايا (العبارات) النظرية يعني أننا قد تحركنا من الوصف إلي التحليل. فبمجرد أن يرتبط مفهومان بطريقة ما فإننا يمكن أن نقوم بعمل تنبؤات وتفسيرات بالرغم من أنها يمكن أن تكون علي مستوي ضعيف جداً. وربما نجد أن بعض من قوة وتأثير كتابات ماركس ترجع إلي كثير من الفروض المطمورة في صفحات قليلة في البيان الشيوعي -Com كثير من الفروض المطمورة في صفحات قليلة في البيان الشيوعي علم المجتماع نجد الفارق الكبير في الخبرة Acuity التحليلية. لذا فإنه من الأهمية بمكان قراءة الأعمال النظرية بهدف معرفة وإحصاء عدد القضايا النظرية بها.

أما بالنسبة للتعريفات فإنها تضيف إلي وصفنا للظاهرة الإجتماعية عن طريق تقديم معني وقياس فكما ذكرنا من قبل قد يكرن التعريف غير ظاهر (داخل - ضمن) إسم المفهوم ولكن العمل الإضافي لإظهاره ربما يكون أكثر أهمية، فهو يقدم الدليل والبرهان علي إضافة شيئاً جديداً، وفي المقابل فإن المفاهيم لا يجب أن تعدل حتي تنتظم في نظام، وإن كان هذا في بعض الأحيان ليس سهلاً، إلا أنه عند تنظيم المفاهيم فإن هذا يحقق هدفاً آخر وهو منع الحشو.

أما بالنسبة للترابطات Linkages فإنها تضيف إلى تحليلنا للظاهرة الإجتماعية عن طريق إمدادنا بالمعقولية والقابلية للإختبار مرة ثانية. أن

إضافة هذا الجزء ليس سهلاً ولكن فوائده تستحق الجهد المبذول فيه. وأخيراً فإن تنظيم القضايا والترابطات في مقدمات ومعادلات سوف يساعدنا في إكتشاف ما إذا كنا متسقين منطقياً في تفكيرنا أم لا.

ومن الناحية العملية تعتبر النظرية كاملة إذا إحتوت على مفاهيم وتعريفات وقضايا وترابطات، ويعتبر تنظيم هذه الأجزاء تنظيماً إستقرائياً إستنباطيا عملاً هاماً للغاية إلا أن ذلك قد يتحقق على المدى الطويل نسبها وبيطء، لذا فإن هذا يجب أن يكون هدفاً طويل المدى أكثر منه كهدف قريب وفورى، كما أنه كلما كثر عدد المفاهيم والقضايا فإن فوائد تنظيم المفاهيم والتعريفات والقضايا والترابطات تصبح عملاً ضرورياً. وهنا نذكر نصيحة (Merton, 1968) عن النظرية متوسطة المدى والتي تعتبر نصيحة هامة للغاية حيث يرى أن نظرية من هذا النوع يجب أن تحترى على تعريفات وترابطات مثلما تحتوى على قضايا وهو يرى أن بعض علماء الإجتماع قد يقبلون أقل من ذلك في نظرياتهم وهذا إختيارهم، ولكن إذا كان تفكيرنا صحيحاً فيجب أن تحتوى النظرية على الأجزاء السابقة وعلى حد قوله قد نستطيع أن نتجنب القضايا النظرية ولكن هل نستطيع أن نقبلها بدون تحليل؟ بالمثل يستطيع الفرد أن يجمع المفاهيم والقضايا (التعريف التقليدي للنظرية في علم الإجتماع) ويتجنب تمييز التعريفات والترابطات، ولكن عند المعالجة يفقد الفرد المعنى والمعقولية وكذلك القياس والقابلية للإختبار، لذا فإن التعريفات والترابطات يجب أن تكون على الأقل جزءاً من تعريف التظرية. نقطة هامة أخرى واجهت تعريف النظرية ألا وهي ما يسمي بالمستوي النظري والمستوي الإجرائي في النظرية حيث يعتبر التركيز علي التعريفات الإجرائية والترابطات خاصية من خصائص إحدي المدارس الفكرية والتي المدرسة الإجرائية (Ader, 1947; Bridgeman, 1936; Dodd, 1943) كن خطر هذا الاتجاه يظهر عند مؤيدي الإتجاه التحليلي، فكل التحليلات المسارية Path Analysis تعطينا قباساً للإختبار لكنها لا تمنن بالمعني والمعقولية، فالنظريات التي لا يمكن أن تقاس أو تختبر تعبر غير مرغوب فيها ويوضح جدول (١-١٠٤) إسهام كل عنصر من عناصر النظرية.

# جدول(۱ - ± -۱) يوضح إسهام كل عنصر من عناصر النظرية The Contribution of Element of A Theory

| أجزاء النظرية Theory Parts             | الإسهامات Contribution          |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| 1- Concept names أسماء المفهوم         | Descripition and Classification |  |  |
|                                        | الوصف والتصنيف                  |  |  |
| الجمل اللفظية العلاقية                 |                                 |  |  |
| 2- Verbal Statements.                  | التحليــــل Analysis            |  |  |
| 3- Theoretical definitions opera-      | Meaning المعنى                  |  |  |
| tional definitions.                    |                                 |  |  |
| التعريفات النظرية التعريفات            | القياس Measurement              |  |  |
| الإجراءية.                             |                                 |  |  |
| 4- Theoretical Linkages Opera-         | Plausibility المعقولية          |  |  |
| tional Linkages                        |                                 |  |  |
| الترابطات النظرية-الترابطات الإجرائية. | Teatability القابلية للإختبار   |  |  |
| 5- Ordering into primitive and         | Elimination of Tautology        |  |  |
| derivedterms.                          | ·                               |  |  |
| التنظيم في صورة مصطلحات أولية          | التخلص من الحشو                 |  |  |
| . مُقْتَقُهُ                           |                                 |  |  |
| 6- Ordering into premises and          | Elimination Inconsistency       |  |  |
| equations.                             |                                 |  |  |
| التنظيم في صورة مقدمات ومعادلات.       | القضاء على عدم الترابط المنطقى  |  |  |

## مزايا الأجزاء الستة في بناء النظرية:

## The Advantages of The Six parts in Constructing a Theory

سبق أن أوضعنا مزايا كل جزء من الأجزاء الستة للنظرية ولذا فلا فائدة من تكرار ذلك، ولكن ما يهمنا هنا هو طبيعة العلاقة التبادلية بين الأجزاء، إن العلاقة التبادلية بين العناصر الستة موضحة في الرسم الترضيحي شكل (١- ٤ - ١) حيث يتضح من الشكل وجود خمسة عشر علاقة بين الأجزاء الستة وكل سهم من الأسهم الموجودة في الشكل يشير إلى تفاعل مبتكر.

شكل (۱ - ؛ - ۱) يوضح العلاقات المتبادلة بين أجزاء النظرية The Inter relationships of A Theory

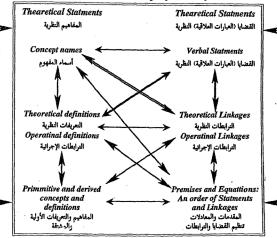

# إن التفاعل بين المفاهيم النظرية والقضايا بتطلب مناقشة ما تحدثنا عنه سابقاً فبمجرد إكتشافنا لبعض القضايا يمكن تحديد المفاهيم النظرية بطرق مختلفة والعكس صحيح.

\* ويلاحظ أنه بمجرد إضافة تعريفات فإن التفاعلات تزداد لذا فإنه في بعض الأحيان نجد أنه من الضروري أن نغير كلاً من المفاهيم النظرية والقضايا عندما نحول واحد من المفاهيم إلى مفهوم إجرائي.

وفي بعض الأحبان قد يصادف القارئ مقالات في بعض المجلات العلمية يظهر منها أنها تختبر فروضاً مختلفة جداً عن الفروض الأساسية التي يختبرونها ويرجع ذلك لإختلاف التعريفات المستخدمة في الحالتين.

ولقد ناقش لزار سفيلد (Lazarsfeld, 1951) مشكلة مماثلة تحت عنوان فكرة المؤشرات المعبر عنها والمؤشرات التنبؤية فإذا قرأ الفرد المؤشرات المستخدمة في مقالات المجالات العلمية نجد ذلك واضحاً. ومع ذلك فإن النقطة التي نعالجها هنا هو أن إضافة تعريف نظري أو إجرائي يغير من القضايا التي نعالجها.

كما أن إضافة الترابطات تعني زيادة ثلاثة تفاعلات أخري وثلاثة مراجعات لتفكيرنا، فكل من الترابطات النظرية والاجرائية من الممكن أن تغير من محتوي قضايا النظرية، فنحن نبدأ بتقدير ما نتمني حقيقة أن نتحدث عند كشئ آخر أكثر مما تحدثنا عنه وهذا يصبح أكثر إيضاحاً مثلما تغير الترابطات مفاهيمنا وتعريفاتنا. إن مناقشة الأسباب الخاصة بترابط مفهومين يكشف عن ضرورة إستخدام مفاهيم أخري مع تعريفات مختلفة، فعلي سبيل المثال إذا إكتشف الفرد أن السبب في زيادة عدد التخصصات المهنية يقود إلى تغيير في توزيع القوة لأن قنوات الإتصال الأفقية تغير هيكل القوة الموجودة فإنه علي الفرد أن يغير القضية النظرية إلى تأكيد زائد على الإتصالات الأفقية ليقرد إلى حدوث إنخفاض في المركزية، وطبيعي أن الفرد سيغير من تعريفاته.

مثال آخر متعلق بقضية التدرج الطبقي حيث أن إستخدام مؤشرات إجرائية مختلفة للتدرج الطبقي تؤدي إلى ضرورة توافر ترابطات إجرائية مختلفة جداً في كل قضية نظرية يقرر الفرد إستخدامها، فمثلا تدرجات المكانة تقترح ترابطا واحدا، والنسبة المثوية للدخل الذي يحصل عليه نسبة ال ٢٠٪ الأعلى تتطلب ترابطاً ثانياً، والنسبة المثوية للدخل الذي يحصل عليه نسبة الر ٢٠٪ من القاع تتطلب تراباطاً ثالثاً.

كذلك فإنه عندما تنظم مفاهينما في صورة مفاهيم أولية ومفاهيم مشتقة، وكما سبق أن أوضحنا فإن المصطلح المشتق يتكون من مصطلحات أولية تعبر عن نفس المفهوم فالتعريفات الأولية تظهر داخل المصطلحات المشتقة التي نود إستخدامها فإذا حدث تغير في التعريفات الأولية والمشتقة فإن ذلك سيترتب عليه تغير في القضايا النظرية وكذلك تغير في الترابطات.

وبالمثل فإن المقدمات والمعادلات وتنظيم القضايا النظرية لها نفس نتائج التعريفات والترابطات والمفاهيم والقضايا ولعل ذلك يتضح جيداً من خلال أحد أشكال النظرية رهي النظرية البديهية للتنظيم Axlomatic البديهية للتنظيم النظرية (Hage, 1965), Theory of Organization) والتي لها أربعة عناصر للنظرية فعظم النظريات البديهية يمكن أن تنخفض إلى معادلات قليلة رمقدمات قليلة تكون متضمئة في الترابطات النظرية الأصلية، ولكن هذه المقدمات تشمل أيضا أسبابا أخري تكون متضمئة كمتغيرات إضافية، مقدمات إضافية وترتيب المتغيرات مما قد يضع بعض المؤشرات الغير صادقة والتي تتطلب إستخدام تعريفات أخري ليست مدركة في الأصل.

إن أحد البراهين النقدية على وجود الأجزاء الستة للنظرية هو أن كل عنصر أو جزء منها يشترط حدود الإختيار وكلما كان هناك عناصر كثيرة فإن الإختيار يكون محدوداً وتكون الحدود يسيطة ويترتب على هذا التحديد أن القوة الإبتكارية للنظرية تكون كبيرة وهذا يعنى:

أولاً: أن إحتمال الخطأ في الإختيار يكون محدوداً.

ثانياً: أن الإختيار يصبح عملية سهلة لأن البدائل قليلة.

والنقطة الأولى يصعب إثباتها إذا نظرنا للمرحلة الحالية لتطور النظرية في علم الإجتماع ومع ذلك قد يبدو هذا معقولاً وإلى حد كبير إذا تناولنا قوانين نيوتن للحركة فلقد إستخدم نيوتن الهندسة كنموذج لبناء النظرية، وهناك تشابهات كثيرة بين تنظيم المفاهيم والتعريفات في صورة تعريفات أولية ومشتقة وكذلك تنظيم القضايا والترابطات إلى مقدمات ومعادلات ونماذج هندسية للتفكير. ففي الهندسة تستخدم التعريفات الأولية لإشتقاق مفاهيم أخري، وتنظيم القضايا إلى بديهيات ومسلمات

ونظريات ونتاتج والفائدة الكبري للتفكير في مجال الهندسة أن الفرد يكون أقل وقوعاً في الخطأ بالتحرك في إتجاهين، وتتطلب البراهين تفكيراً عقلياً إلي الأمام والخلف، فالهندسة ليست نظاماً إمبيريقياً ومع ذلك فهي تفتقر إلي المؤشرات والترابطات الإجرائية ولكن ذلك جوهري في العلوم الإجتماعية، فكلما تحركنا إلي أعلي وإلي أسفل في مستويات التحديد من التعريفات الأولية إلي المؤشرات وخلفاً إلي المقدمات فإن إحتمال أن تكون النظرية جيدة هو إحتمال كبير وتضيف إسهاماً جيداً إلى المعوفة العلمية.

أما النقطة الثانية فيسهل إيضاحها حيث أنه كلما أضفنا أجزاء للنظرية، فإن الإختيار يعتبر أكثر تعقيداً ولهذا لن يكون من السهولة إتمام عملية الإختيار.

إلى هذا الحد فإن أجزاء النظرية تثير جدلا نقدياً كبيراً وذلك في مجال بناء النظرية والعاملون في هذا المجال مجبرون على توفير الحلول للتخفيف من حدة هذا الجدل.

ومن ناحية أخري يري ( Zetterberg, 1965) أن العناصر الرئيسية للنظرية تشمل:

- ١- المصطلحات الأولية أو المفاهيم الأساسية وهي تعريفات نقدمها عن طريق مجموعة من الأمثلة تبين ما نقصده من معناها.
- ٢- المفاهيم المشتقة وهي مصطلحات نحددها في ضوء المفاهيم
   الأساسية.
- ٣- الفروض وهي قضايا تحدد العلاقات بين المفاهيم التي تم
   تحديدها.

ع- مسلمات النظرية وهي مجموعة من الفروض متسقة فيما بينها، وهي
 التي يمكن أن تشتق منها باقي القضايا.

## ۲- نموذج بناء النظرية وفقاً لـ Turner:

يقول تيرنر أنه عموماً أيا كان موضوع الدراسة والبحث فإن النظرية المجتمعية تهتم أساساً بتطوير أساليب تتعلق بزيادة فهم الأحداث الإجتماعية فالنظرية هي وسيلة الفهم في أي علم حيث أنها تجيب دائماً علي سوال لماذا ؟ مثال لماذا يسلك الأفراد سلوكاً معيناً ؟ لماذا بناء معين يسود دون غيره ؟ و ......إلخ وعلي ذلك يهدف أي علم إلي تطوير نظريات مقبولة، فالنظرية هي نشاط عقلي فهي تلك العملية التي يمكن بها تطوير بعض الأفكار التي يمكن أن تساعد العلماء علي فهم وشرح لماذا تحدث أحداثاً معينة ؟ والنظرية تتركب من عناصر أساسية أو مكونات بهائية هي:

(١) المفاهيم، (٢) المتغيرات، (٣) العبارات (القضايا)، (٤) الأشكال.

ومهما إختلف مفهوم النطرية في علم الإجتماع فإن هذه المكونات ثابتة ومشتركة بين جميع مفاهيم النظرية ولذلك فتحليل النظرية الإجتماعية يتطلب التعرف على كل من هذه المكونات أولا.

#### المقاهيم:

Concepts: The Basic Bulding Block of Theory (Turner, 1982)

وهي المكونات البنائية الرئيسية للنظرية فالنظرية تبني عادة من مفاهيم، وعامة فإن المفاهيم تشير إلي ظواهر معينة فمفاهيم مثل الجماعة.... المنظمة الرسمية .... القوى.... التطابق .... التفاعل.... الأدوار ...... إلخ كل منها يعتبر مفهوم يعزل ملامح العالم الإجتماعي التي تعتبر هامة وأساسية لغرض تحليلي معين. والمفاهيم تتكون من تعاريف، والتعريف هو بناء مصطلحي يدل الباحثين علي الظاهرة المشار إليها بالمفهوم فمثلاً مفهوم مثل النزارع يمكن أن يكون له معني فقط عند تعريفه، فإذا قبلنا هذا التعريف له مثلاً «النزاع هو التفاعلات بين الوحدات الإجتماعية حيث تعمل إحدي هذه الوحدات علي منع الوحدات الأخري من إدراك أهدافها "فهذا التعريف لمفهوم النزاع يساعد العلماء على إدراك الشئ وعلي فهم ما هو تحت الدراسة. وهكذا فالمفاهيم التي تعتبر مفيدة الشئ وعلي فهم ما هو تحت الدراسة. وهكذا فالمفاهيم التي تعتبر مفيدة في بناء النظرية يجب أن يكون لها خاصية هامة وهو أن تحمل معني واحد لكل من يستخدمها.

ولكن حيث أن المفاهيم عادة يعبر عنها بكلمات اللغة الدراجة فإنه من الصعب تفادي وجود بعض الكلمات التي لها معاني مختلفة وبالتالي تشير إلى ظواهر مختلفة لمختلف العلماء ولهذا نجد معظم مفاهيم العلوم الطبيعية تعتمد علي مصطلحات فنية، مثال الرموز الرياضية، بينما في علم الإجتماع التعبير عن المفاهيم بهذه الطريقة لا يعتبر أحيانا مستحيلاً بل غير مرغوب فيه أيضاً، ولكن كل ما يمكن قوله في حالة علم الإجتماع هو أن الرموز اللفظية المستخدمة في تطوير مفهوم معين يجب أن تعرف بأكبر درجة ممكنة من الدقة حتى يمكن أن تعني نفس الشئ لكل الباحثين

والمفاهيم المستخدمة في النظرية يجب أن يكون لها خاصية هامة وهي التجريدية والمقصود بها أن المفاهيم لا ترتبط بأي نطاق زماني أو مكاني محدد فالمفهوم لا يرتبط بأشخاص معينين أو بمكان أو بزمان معين. وبالرغم من أن إستخدام مفاهيم مجردة في بناء النظرية الإجتماعية يعتبر شرطاً حيوياً إلا أن هناك مشكلة نواجهها وهي كيفية ربط هذه المفاهيم المجردة بواقع الأحداث وبالمستوي التجريبي الذي يعيش فيه الباحث، ولحل هذه المشكلة يجب أن يصاحب المفهوم المجرد سلسلة من التعاريف الإجرائية وهي تساعد الباحث علي إدراك الظاهرة في العالم الحقيقي والتي يشير إليها المفهوم المجرد.

#### المتغيرات:

#### Variables as an Important Type of Concepts

عند بناء النظرية يكون لدينا نوعين من المفاهيم يمكن التمييز البينهما الأول تلك المفاهيم التي تشير إلي الظاهرة والثاني هو تلك المفاهيم التي تشير إلي الظاهرة والثاني هو تلك المفاهيم التي تشير إلي الظاهرة الأولي مثل: جماعة.... طبقة إجتماعية... مدرسة ..... إلخ وعند إستخدام المفاهيم بتلك الطريقة فإن أي منها لا يدل علي إختلاف في أي خاصية مثال الحجم... المؤزن... التماسك.... إلغ حتى يمكن أن تخير العلماء عن أي فروق بين الظواهر وعلي ذلك يتطلب بناء النظرية إستخدام مفاهيم أخري تشير إلي الخصائص المتغيرة للظواهر حتى يمكن للعلماء التمييز بين الأحداث المختلفة والمواقف المختلفة، فمثلاً تجمع معين من الأفراد في جماعة لا يبين نوع هذه الجماعة أو التباين أو التماسك ولذلك فلفهم الأحداث يجب إيضناح كيف أن التباين في ظاهرة معينة يرتبط بالتباين في ظاهرة أخري وهذا التحول للمفاهيم يتطلب إدماجها في عبارات نظرية.

## العبارات النظرية (القضايا):

#### Theoretical Statments:

ترتبط المفاهيم ببعضها عن طريق العبارات النظرية فالمفهوم في حد ذاته يشير إلى وجود ظاهرة ما والمفهوم المتغير يساعد الباحث على إدراك مدي التباين في هذه الظاهرة، ولكن العلم يجب أن يتعدي مرحلة الإشارة إلى ما هو موجود أو وصف التغير في شئ موجود، فالهدف النهائي هو فهم كيفية حدوث ظواهر أو أي أحداث متصلة ببعضها، فمثلاً مفاهيم مثل (النزاع، الوحدة الإجتماعية، الرابطة) يمكن إيضاح العلاقة بين هذه المفاهيم الثلاثة في العبارة النظرية التالية:

#### دكلما زاد النزاع بين الوحدات الإجتماعية كلما زاد الترابط داخل كل وحدة،

وهذه العبارة تعتبر مجردة لأنها لا تتحدث عن نزاع محدد بين وحدات محددة في وقت معين أو مكان معين كما أن هذه العبارة نظرية لأنها تتناول العلاقة بين ثلاث ظواهر إجتماعية. وعن طريق إيجاد مؤشر لكل مفهوم (تعريف إجرائي) يمكن إختبار هذه العلاقة في العبارة النظرية، وعادة فإن العبارات النظرية لا تقوم بمفردها ولكن عادة ما تنظم في أنظمة معينة من العبارات فكما ترتبط المفاهيم ببعضها، ترتبط العبارات ببعضها في شكل معين.

#### The Forms of Theory

## أشكال النظرية:

يمكن تنظيم العبارات النظرية في عدد مختلف من الأشكال وفقاً القواعد منطقية معينة حتى يمكن إختبارها بكفاءة فبدون وجود سند

للعلاقات التبادلية بين العبارات النظرية ويعضها فإن كل منها يجب إختباره بمفرده.

وعموماً فإن هناك ثلاث أشكال أساسية لترتيب العبارات النظرية في العلوم الإجتماعية (١) الشكل البديهي، (٣) الشكل السببي، (٣) الشكل التصنيفي.

#### Axiomatic Formats

## (١) الشكل البديهي:

يتكون هذا الشكل أولاً من مجموعة من المناهيم بعضها أكثر تجرداً وبعضها أقل تجرداً، وثانياً توجد مجموعة من العبارات التي تحدد الظروف التي تنظيق عليها المفاهيم والعبارات العلاقية، وثالثاً عبارات علاقية مصاغة في ترتيب طبقي معين حيث في قمة الترتيب البديهيات وهي العبارات ذات المستوي التجريدي العالي والتي منها يشتق كل العبارات النظرية الأخري، وهذه العبارات النظرية الأخيرة تسمي فروض وهي التي تشتق من البديهيات الاكتر، تجرداً ويراعي في إختيار البديهيات الاتي:

- ١- يجب أن تتفق مع بعضها وليس بالضرورة أن تكون مرتبطة سعضها.
  - ٢- يجب أن تكون مؤيدة بالبحوث التجريبية.
    - ٣- أن يكون صدقها يبدو واضحاً جلياً.

وعموماً فهناك عدة مميزات لهذا الشكل من أشكال بناء النظرية: ٠

## الفدسل الرابع

 ١- يمكن لهذا الشكل أن يتضمن مجموعة من المفاهيم ذات المستوي التجريدي العالي والتي تربط مجال واسع مع الظواهـ المتصلة.

٢- طريقة إشتقاق فروض من البديهبات النظرية يمكن أن يؤدي إلي توليد مجموعة جديدة من الفروض المثيرة لعلاقات غير معروفة من قبل. ويوضع شكل (٢-٤-١) صورة مبسطة للشكل البديهي.

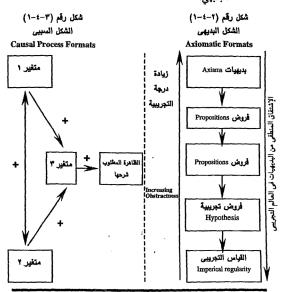

#### Causal Process Formats

## (٢) الشكل السببى:

مثل الشكل البديهي يحتوي الشكل السببي علي مفاهيم مجردة ومفاهيم ملموسة (غير مجردة) مع وجود مفاهيم إجرائية مناسبة، كما أنه مثل الشكل البديهي يتضمن مجموعة من العبارات التي تحدد ظروف وجود عبارات سببية، ولكن بخلاف الشكل البديهي فإن الشكل السببي يقدم مجموعة من العبارات السببية التي تصف تأثير متغير معين علي متغير متون تكوين ترتيب طبقي لهذه العبارات، فشرح الأحداث في الشكل السببي يتضمن تتبع التعاقب السببي للأحداث التي تؤثر علي حدوث ظاهرة معينة فالشرح هنا بخلاف الشكل البديهي لا يتضمن إستنباط أو إستنتاج منطقي.

وعموماً فإن الشكل السببي يعتبر أكثر تفضيلاً في علم الإجتماع ربما لأنه يخضع نفسه بسهولة لأسباب التحليل الإحصائي الإنحداري المتعدد. كما أن الشكل السببي يمكن الباحث من تتبع العلاقات السببية الشئ الذي يتجاهله الشكل البديهي، ومن ناحية أخري يبدو أن العلوم الأكثر تقدماً تستخدم الشكل البديهي، فالشكل البديهي يبدو أنه أكثر تجريداً من الشكل السببي وبالتالي بساعد أكثر علي شرح ظواهر عديدة، كما أن الشكل البديهي من خلال الإشتقاق المنطقي يؤدي إلي إبتكار فروضاً جديدة والتي ربما كانت ستظل مجهولة بدون إستخدام الشكل البديهي، والشكل البديهي من الشكل البديهي من تقديم عبارات مجردة للعلاقات ولكنه أكثر من الشكل البديهي في توضيح كيفية الحدوث ويوضح شكل (٣-٤-١) صورة مبسطة في توضيح كيفية الحدوث ويوضح شكل (٣-٤-١) صورة مبسطة للشكل السببي.

## (٣) الشكل العام التصنيفي:

Typological or Classificatory Formats:

تختلف إستراتيجية التصنيف عن الأشكال البديهية والسببية من خلال النواحى التالية:

- ١- إن الإهتمام المبدأي لا يتناول تطوير النظريات بل إنه ينظر إلى الظاهرة
   كعنصر داخل مجموعة الظواهر.
- ٢- أن الأبعاد الأساسية أو المعايير التي يمكن بها تصنيف الظواهر يجري ذكرها نظرياً وتمكن هذه المعايير الباحثين من التمييز بين الأحداث حتي يضعونها داخل الفئة الصحيحة في نظام الفئات الأكبر.
- ٣- آخر الإختلافات تتلخص في بذل مجهود شامل لإيجاد أو لتحديد المكانة داخل نظام الفئات الأكبر لكافة الأحداث التجريبية والتي يحيطها نظام الفئات، ويتم تحقيق نوع من التفاهم للعالم بتحديد مكانة الأحداث التجريبية داخل النظام الأكثر شمولا للفئات، فعلي سبيل المئال الجدول الدوري للعناصر في الكيمياء أو نظام التصنيف الليني للأنواع في علم الأحياء هي أمثلة على هذا الشكل التصنيفي العسام. ويوضح شكل (٤ -٤ -١) صورة مبسطة للشكل التصنيفي.

# شكل (١-٤-١) الشكل التصنيفي

#### Dimension I

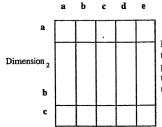

Explanation = Finding the Colegory of phenomona in feras of their propertes along two or more dimentions

Clasificatary

#### Criteria for Evaluating theories:

## معايير لتقييم النطريات:

إن أهمية تعريفنا للنظرية تكمن في أنه يزودنا بمقياس نقيس به الأجزاء النظرية، ونستطيع أن نقول الآن وبموضوعية تامة أي من هذه الأعمال أو ذاك يكرن نظرية أو كم يكون من النظرية فكما أوضحنا سابقاً أصبحنا علي دراية بالأسس التي علي أساسها يمكن أن تبني النظرية فإذا كان هناك جزء من النظرية لا يحتوي علي تعريفات نظرية فإننا نستطيع القول بأن معاني المصطلحات لم تحدد، وإذا لم توجد ترابطات إجرائية فلن تكون هناك قابلية للإختبار كشئ مختلف عن القابلية للقياس، ويمكن أن نغفل هذا الإختلاف كما سبق أن ذكرنا، والمؤشرات الأمبيريقية تسمح لنا بقياس المفاهيم إلا أن البعض يقول أنه إذا ما أستخدم هذا المعيار فقد يظهر أن علم الإجتماع لا يملك في الحقيقة أية نظريات، فمعظم النظريات ستفشل لافتقادها للترابطات الإجرائية والترابطات النظرية.

ولكن هذا لا يجب أن يسيب لنا حالة من الإحباط ولا يجب أن ينظر إليه على أنه نقد سلبي وما نعنيه أن يكون هذا نوعاً من النقد البناء بهدف الإشارة إلى ما يجب عمله.

والنظرية الإجتماعية يمكن أن تكون غنية إذا ما كانت هناك جهوداً كبيرة، ولا يجب أن يفسر تقريمنا هنا على أنه لا يوجد منظرين لعلم الإجتماع حتى إذا لم توجد نظريات، ونحن نتسائل هنا كم يوجد من النظريات؟ وللإجابة على ذلك يمكن القول أن النظريات المتكاملة عبارة عن حصيلة جهود أفراد كثيرين حتى وإن كانت المحصلة النهائية مرتبطة أحياناً بإسم شخص واحد لذا فإن الميازة الكبيرة لتعريفنا للنظرية هو أن نجذب الإنتباد إلى ما يسهم به كلل شخص لتحقيق الهدف

هناك معايير عامة متعددة يمكن أن نطبقها لتقييم أي نظرية وهذه المعايير تزودنا بمعايير أخري تستخدم ضمنيا في الحكم على النظرية فلو تناولنا مثلاً نظريتين متنافستين على نفس موضوع المشاركة (الرابطة) السلوكية، فإننا نجد علي سبيل المثال النظرية التبادلية Exchange Theory عند هرمانز Heider ونظرية التوازن Balance Theory عند هيدر Davis من قبل حيث نجد أن هناك معايير أربعة أساسية كما عرضها تين النظريتين وهذه المعايير الأربعة الأساسية هي:

1- المجال The Scope

Y - الخاصية البارسونية (أو التركيز) Parsimony

٣- دقة التنبؤ Precision of prediction

٤- دقة التفسير Accuracy of Explanation

ولقد حظى هذا التقييم بإهتمام فلاسفة العلم.

### The Scope | المجال -1

إن فكرة المجال في أي نظرية تعتبر فكرة بسيطة حيث أنها تقيس عدد المشكلات الرئيسية التي تتناولها النظرية في مجال التخصص الذي تختص به، وعندما ناقش ميرتون (Merton, 1968) النظرية متوسطة المدي كان في ذهنه فكرة النظرية ذات المجال المتوسط مثل نظرية صراع الأدوار Theory of status أو نظرية عدم توازن المكانة Theory of tole conflict Theory of differential as- أو نظرية الإرتباط النفاضلي sociation حيث أن هناك نظريات مصممة لمعالجة مشكلة أو إثنتين من المشكلات فقط، حيث أنه من غير المرغوب فيه في علم الإجتماع وجود نظرية عامة كبيرة تتحدث عن معظم القضايا إن لم يكن كل القضايا.

إن إحدي طرق قياس مجال النظرية وبدقة هو ملاحظة عدد المصطلحات الأولية فإذا المصطلحات المستقة ومدي إرتباطها بعدد المصطلحات الأولية يكون مجال النظرية واسعاً، وهناك تعريف آخر للمجال حيث يعني المجال ببساطة طبقاً لذلك مدى عمومية النظرية.

بينما ينظر Walice إلى المجال على أنه المجال الذي تغطيه النظرية والذي يمكن أن يقاس بواسطة محددين أساسيين، المحدد الأول هو -Sub

الإختلاف بين النظريات بالنسبة (Subscope) نفترض أن إحدي النظريات الإختلاف بين النظريات بالنسبة (Subscope) نفترض أن إحدي النظريات تشرح أو تتناول شرح أي من البيروقراطية أو الجماعات المرجعية أو الحراك الإجتماعي في حين أن نظرية أخري تشرح النظام الإجتماعي المتكامل بما فيه من جماعات مرجعية أو بيروقراطية فإنه يمكن القول أن النظرية الثانية أوسع من الأولي فيما يتعلق بـ Sub - Scope ولتوضيح مدي البيروقراطية في ألمانيا في القرن الـ ١٩، بينما النظرية الثانية تشرح البيروقراطية بصفة عامة في أي مكان وفي أي زمان، لذا فإن النظرية الثانية تكرن أوسع من النظرية الأولي من حيث المجال الواسع ومن أمثلة النظريات ذات المجال الواسع النظرية النسبية ومن أمثلة النظريات ذات المجال الواسع وقانون بوسل، قانون نيوتن).

# Y- الخاصية البارسونية (التركيز): Parsimony

تعتبر خاصبة التركيز من الخواص التي يجب أن تتصف بها القضايا النظرية، حيث أننا نهتم بتفسير الكثير في كلمات قليلة وفي وقت قليل وتعكس الخاصية البارسونية قوة النظرية فالنظرية، القوية هي التي تحتوي علي إفتراضات قليلة ولهذا فإن خاصية التركيز أو البارسونية تقاس من خلال نسبة المعادلات إلي المقدمات وهذه الخاصية ترتبط إلي حد كبير بفكرة المجال فالمجال والتركيز يمكن أن يختلفا فهناك نظرية ذات مجال واسع مثلاً ولكنها قد لا تتصف بالخاصية البارسونية (التركيز) حيث تتكون من مجموعة من المقدمات والمعادلات أقل وبالتالي فالنسبة في

هذه الحالة أي نسبة المعادلات إلى المقدمات تكون قليلة وبالتالي فإنه في هذه الحالة يمكن الحكم على النظرية بأنها غير قوية.

إلا أنه يجب الوعي بنقطة هامة وهو أنه ليس معني أن خاصية التركيز مطلوبة في النظرية أن يكون ذلك مدعاة لإستخدام عبارات مركزة جداً وبالتالي قد تكون معقدة بدرجة كبيرة.

## ٣- المعيار الثالث من معايير تقييم النظرية هو دقة التنبو:

#### Precision of prediction:

ويقصد به شرح كيفية حدوث الأشياء في المستقبل، ودقة التنبؤ كمعيار من معايير تقييم النظرية يمكن أن يطبق علي كل المعادلات، لذا فإنه يمكن أن يطبق علي كل المعادلات، لذا فإنه يمكن أن يرفضه البعض كمعيار للحكم علي النظرية في علم الإجتماع وذلك من منطلق أنه ليست هناك معادلة واحدة حتى لو كانت تشتمل علي قرابة خمسون متغير تستطيع أن تزودنا بتنبؤ دقيق فالمطلوب للحكم علي التنبؤ توافر مجموعة من المعادلات، خاصة إذا لم نتأكد من الترابطات الإجرائية بين كل المتغيرات، مثال علي ذلك نفترض أننا نحاول التنبؤ بإحتمال حدوث ثورة، في هذه الحالة يبدو أنه من غير المستحسن إستخدام معادلة واحدة حيث يحتاج الفرد أن يعرف درجة السيطرة أو التحكم أو الممارسة في المجتمع، وكيف أن المجتمع قادر علي إنتاج منتجاته، وكيف أن المجتمع قادر علي إنتاج منتجاته، وكيف أن المجتمع قادر علي التنابؤ وخارجياً، وهل أل المعتمدة ولكن حتى كل هذه الأفكار الممكنة للتنبؤ بحدوث ثورة لا

تشمل كل الإحتمالات التي أشار إليها إكشتين (Eckstein, 1954) في فحصه علم أسباب أمراض Etiology الحروب الداخلية.

من المهم أن نتعرف علي أنه في بعض الأحيان فإن القضية البسيطة مثل «سوف يكون هناك دائماً ثورة في مكان ما في العالم» تمدنا ببعض التنبؤ، فهؤلاء المهتمين بتحسين العلم يكون هذا نوع من الراحة لهم، فنحن لا نعرف كم عدد أو متي أو أين تحدث الثورات ولكن نستطيع علي الأقل أن نحدد بدقة ومعقولية أنه سوف يكون هناك دائماً بعض الثورات.

إن دقة التنبؤ كمتغير له أهميته في أن تزيد القدرة على التنبؤ بالأحداث التي بها إعداد، فعلي سبيل المثال نحن نستطيع أن نقدر بدرجة من الدقة وبواسطة متغيرات قليلة عدد حالات الوقاة بسبب حرادث السيارات والتي يمكن أن تقع أثناء العطلة الأسبوعية ودقة التنبؤ الأكثر سوف تحدد العدد خلال فترة محددة من الوقت، سنة مثلاً وفي أي أوقات السنة وكلما حاولنا زيادة درجة الدقة كلما تطلب ذلك إضافة معادلات أكثر إلى النظريات ولذا فإن دقة التنبؤ تعتبر خاصية أساسية من خواص النظرية ومعيار من معايير تقييمها.

ولسوء الحظ فإن عدد الدراسات الخاصة بالتنبؤ في مجال علم الإجتماع قليل نسبياً ويستثني من ذلك بحرث الإنتشار (Rogers, 1962) Diffusion وتتيجة لهذا القصور فليس لدينا الخبرة الكافية لقياس دقة التنبؤ ولقد لازمت هذه المشكلة علماء الإقتصاد لفترة طويلة من الزمن.

٤- المعيار الرابع من معايير تقييم النظرية وهو التفسير الدقيق:

Accuracy of Explanation:

وهو أحد المعايير التي يصعب شرحها، حقيقة أن الفرد يريد نظرية صحيحة أو حقيقية أو صادقة ولكن هذا يتضمن مجموعة المشكلات الصعبة المتعلقة بنواحى الصحيح أو الحقيقي أو الصادق، فنحن نستطيع القبل أنه عندما نقبل نظرية معينة، فإننا نفعل ذلك ليس فقط لأن للنظرية مجال واسع وتتصف بالتركيز ولأن مقدرتها التنبؤية معقولة نسبيا، ولكن وهذا مهم للغاية يجب أن يكون التفسير مضبوطا وهذا الأمر أكثر من كونه سؤال يتعلق بالبرهان ومع ذلك فإن هذا هو المكان الذي يلعب فيه البحث دور أحبوبا حيث يمكن تفسير أي نظرية من خلال مجموعة من المقدمات وتزودنا هذه المقدمات بقصة عن الواقع على الرغم من أنه يمكننا أن نتوقع سلسلة نتائج هذه الوقائع بدقة تامة، وهذا لا يعنى أن القضية وراء هذه الوقائع مجموعة الترابطات النظرية أو المقدمات إنما ذلك يرجع إلى عوامل أخرى غير التي سبق تحديدها، كمثال بسيط على ذلك نظرية الصراع الاجتماعي Theory of Social Conflict حيث يمكن للمعادلات أن تتنبأ بدقة بحدوث ثورة ولكن يبقى سؤال هام هو هل المقدمات دقيقة؟ لقد إفترضنا تفسيرا واحدا يكمن في قصور تساوى المكانة لبعض الجماعات الاجتماعية الخاصة، وتفسير آخر أشار إليه ديفز Davis خاص بفكرة التوقعات المتزايدة، وهنا يظهر لدينا توقعين لنفس الواقعة فمن منهما هو الأكثر دقة؟ فلا بد من تقديم حكم على أي نظرية مهما كان ذلك صعباً.

رعلي المستوي العملي يلعب البحث دوراً نقدياً في مساعدتنا على تصور الأحكام بالطرق الآتية: أننا نبحث عما يسمي بالإختبارات الإستراتيجية للنظرية، وتوجد بدائل عديدة للتفسير حيث أن تفسير البحث الإمبيريقي، يعتبر رئيسياً حيث أنه يقدم لنا الفرصة لمعرفة المقدمات المقبولة وكذا المعادلات المقبولة.

طريقة أخري للتفكير في مشكلة التفسير الدقيق هي أن نفكر في ضوء عدم الشرعية ومثال على ذلك فلنتصور ببساطة ما يلي:

أ يمكن أن تستخدم لكي تتنبأ بحدوث ب لأن كلاً من أ، ب قد أحدثتهما ج، في هذه الحالة فإن تفسير أ سببته ب لن يكون دقيقاً لأنه ستكون لدينا حالة عدم شرعية فبالرغم من أننا نتحدث هنا عن المعادلات فإن ذلك يرتبط بمشكلة التفسير، ولسوء الحظ فإننا نادراً ما نختبر في أبحاثنا تفسيرات بديلة متضمنة في مقدمات ومعادلات مختلفة ترتبط ببعض المتغيرات التابعة فإذا أجربت الكثير من هذه البحوث فإننا نستطيع تقديم أحكاماً نقدية عن كفاءة التفسير في نظريات معينة.

ولكن ربما تكون هذه مرحلة من مراحل البحث والتي يجب أن تنتظر حتي ظهور نظريات أحسن بمجموعات منظمة في القضايا والترابطات حيث أن التطوير في أي مجال مرتبط بالتطوير في مجال آخر.

ويضيف wallace للعوامل الأربعة السابقة لتقييم النظرية أو لبيان أوجه الإختلاف بين النظريات عاملين آخرين هما:

### اللغة: Language - اللغة

حيث أن فائدة أي لغة في صياغة النظرية يتوقف على رموز تلك اللغة كذلك على قرانينها التي تحدد إستخدامها (وهي مفردات اللغة وقراعدها)، فاللغة الرياضية لها إستخدامات كثيرة في النظريات لأن رموزها وقوانينها ترتبط بالملاحظات التجريبية، فالعمليات الرياضية مثل الجمع والضرب والمربعات والعدد والتفاضل والتكامل ذات فائدة كبير وذلك لأنها تتناسب وخطوات دراسة ظاهرة الإنتحار لدور كايم والجاذبية الأرضية والتفاعل والقوة والكتلة وتغير السكان والعرض والطلب...... إلخ.

واللغة التى تستخدم في صياغة النظريات تؤثر على المفترضات والملاحظات التجريبية والتعميمات والإختبارات المزمع إجرائها، وهناك عدة عوامل تحدد إختيار اللغة هى:

أ-توضع اللغة مدي الإختلاف والتناقض بين المفترضات والملاحظات وبين الملاحظات والتعميمات وبين التعميمات والنظريات وبين الآراء والنظريات.

ب- أن تكون اللغة دولية وهذا يعني قلة الحاجة إلى الترجمة من لغة
 لأخرى ومن ثقافة لأخرى وبذلك يسهل نشر العبارات.

ج- أن تكون اللغة مرنة.

د- أن تعمل اللغة على زيادة وتوسيع النظريات وتطويرها.

### Y- مستوى التجرد: Level of Abstraction

يستخدم مستوي التجرد لقياس مدي تقارب مفاهيم النظرية مع الملاحظات الحقيقية، فالنظرية ذات مستوي التجرد المنخفض تكاد تكون مجموعة من المفترضات المختبرة، في حين أن النظرية ذات المستوي العالي تتصف بشمولها على مصطلحات خيالية بعيدة عن الملاحظات الحقيقية وتفسيرها غامض.

ومن ذلك يبدو واضحاً أن كل من المجال ومستوي التجرد محددات أو أبعاد مرتبطة ببعضها فإرتفاع مستوي التجرد يرتبط بإتساع المجال، ومثال ذلك لرفع مستوي التجرد من عدد المهن إلي تقسيم العمل فإن ذلك يدل على مجال أوسع.

## وهناك مشكلتان بالنسبة للعلاقة بين المجال ومستوى التجرد:

أ- أن العلاقة الإيجابية بين المجال ومستوي التجرد يبدو أنها ليست تبادلية فرغم أن زيادة مستوي التجرد يدل علي زيادة المجال فإن زيادة المجال قد لا تدل بالضرورة علي زيادة مستوي التجرد ومثال علي ذلك أن رفع مجال النظرية من الجماعات المرجعية إلي المجتمعات الشاملة لا يتطلب بالضرورة أي تغيير في تجرد المصطلحات رغم أننا قد لا نحتاج إلى إضافة البعض منها.

ب- حيث أن أي تغير في مستوي التجرد يتطلب تغيراً في المجال فإن التغيير الأخير غير محدود منطقياً فزيادة مستوي التجرد من عدد المهن إلي تقسيم العمل أدي إلي توسيغ المجال ولكننا لا نعرف إلي أي مدى أو في أي طريق.

### العلاقة بين النظرية والمعرفة:

تعريف المعرفة السوسيولوجية:

#### The Relationship Between Theory and Knowledge:

تعتبر طبيعة العلاقة بين النظرية والمعرفة إحدي المشكلات الكبري التي جذبت الإنتباء لمدة طويلة، لذا فلقد تركنا مناقشتها للنهاية ولقد شغلت هذه القضية إهتمام الفلاسفة منذ القدم ولذا فإن عرضها في صفحات قليلة لا يعطي لهذه القضية حقها وسنبدأ فيما يلي تعريف المعرفة السوسيولوجية ومعايير تقييمها، ولابد من إيضاح أنه توجد العديد من الكتب التي تضع نماذج توضح طبيعة العلاقة بين النظرية والمعرفة ومنها الدورةج الإيستمولوجي (Friedrichs, 1970). The epistemological model

# The Definition of Sociological Knowledge

سبق أن تناولنا تعريف النظرية الإجتماعية إلا أنه من أقرب التعريفات للواقع هو ذلك التعريف الذي يري أن النظريات الإجتماعية عبارة عن نماذج للواقع الإجتماعي، بعض النظريات تقترب من هذا الواقع لكنها ليست بالضرورة صورة كلية وكاملة لهذا الواقع، أما المعرفة فهي عبارة عن مجموعة من القوانين الصحيحة التي تصف هذه الصورة فالنظريات تقترب من المعرفة ولكنها ليست هي تماماً.

وبعبارة أخري يمكن القول أن النظريات ما هي إلا محاولة لبناء صورة بها مجموعة من الأجزاء ولكننا لا نملك كل الأجزاء المكونة لهذه الصورة وكل ما نقوم به هو أننا نحاول أن نكيف هذه الأجزاء مع بعضها بطريقة جيدة لتكون النظرية وهده الأجزاء عبارة عن مفاهيم نظرية منعزلة تتجمع مع بعضها لتكون النظرية وكلما إستمرت عملية التركيب عن طريق تجميع الأعداد الكبيرة وتنظيمها في تشكيلات متعددة فإن هذا يحقق ما أسماه (1962) ثورة كبري في مجال النظرية والمعرفة.

من تعريفنا للمعرفة يتبين أنها هي الصورة النهائية والنظريات هي التجميعات الكبيرة للمشكلات المجزأة فهي تقديرات لما يكون عليه أي جزء من أجزاء الصورة وهكذا فالنظريات يمكن أن ننظر إليها علي أنها تقديرات للمعرفة، فالمعرفة هي الصورة الكبري النهائية أما النظريات فهي تتناول أجزاء من هذه الصورة وكل نظرية تؤلف مجموعة من المكونات وتجميع هذه المكونات من خلال النظريات المختلفة يكون المعرفة.

## معابير التقويم والمعرفة:

#### Criteria of Evalution and Knowledge:

بالنسبة للقراء الذبن يعرفون حساب التفاضل والتكامل نقول أن المعوفة عبارة عن حد Limit تتحرك نحوه النظريات والنظريات تقترب من بعضها أكثر لكنها لا تقترب من هذا الحد وهذا واضح في الشكل التالي شكل (٥-٤-١):

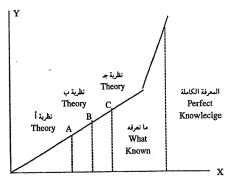

شكل (٥ - ٤ - ١) يوضح علاقة النظرية بالمعرفة

والشئ المهم الذي نلاحظه هنا أن النظريات كلما إقتربت من بعضها كلما إزداد مجالها وتركيزها (أي كلما إزدادت البارسونية بها) وكذلك كلما إزدادت درجة الدقة في التنبؤ، وهذا يقودنا إلى المعايير السابقة التي تناولناها عند الحديث عن تقييم النظرية فهذه المعايير تساعدنا في الإختيارات المتعلقة بمواقفنا المقتربة من حدود المعرفة العلمية، فإذا فسرت نظرية أو نظرية ب نفس السلوك فإننا سوف نقبل النظرية ب علي أنها الأحسن إذ أن مجالها أحسن وخاصيتها البارسونية جيدة كما أنها تتبأ بدقة لأنها تعتبر تقريب تقديري جيد للمعرفة، وهكذا فإن المعايير الثلاثة الأولى وهي المجال والبارسونية والتنبؤ تعتبر معايير أساسية في حالات كثيرة للمعيار الرابع وهو دقة التفسير.

وهناك خلال هذه العملية ما يطلق عليه عملية الإحلال بمعني إحلال نظرية محل أخري وهنا لا يجب أن ننظر إلي موقع النظرية هل هي في الأمام أو في الخلف، فالنظرية ج في الشكل السابق يمكن أن تكون إعادة تشكيل جيد للنظرية أ، فهناك ميل إلي العودة إلي الوراء في بعض الأحيان، فالنظريات تشبه حفلات الزفاف بعضها قديم وبعضها جديد وبعضها متزمت والأخيرة تقدم نتائج يمكن أن نراها لكن كل النظريات الجيدة تقدم التنبؤات والتفسيرات والتركيز والمجال.

وهناك طريقة من الطرق للتفكير في دقة التنبؤ هي أن التنبؤ مقياس لقربنا من الحد Limit، ومجمل القول هنا هر أننا لا نعرف ما هو الحد النهائي للمعرفة فنحن لا نستطيع أبداً منع كل الأخطاء لمجرد أننا لا نستطيع أن نملك كل الحقائق حتى داخل مجال علم الإجتماع، ولكن في هذا الصدد يمكن تقديم بعض الإيضاحات البسيطة فيمكن أن نبدأ بمبدأ بسيط وهو محاولة التنبؤ بالطنس وهي قضية نظرية بسيطة يمكن أن نعرضها كالآتي: سوف يكن الطنس تقريبا نفسه اليوم كما كان أمس، الآن هذ التأكيد فيه تنبؤ وفيه بعض الدقة حيث أنه في الجزء المتوسط الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية يمكن للفرد أن يتنبأ بالطنس لمدة ثلاثة أيام من أربعة وبدرجة معقولة من الدقة، وليس هذا تنبؤ ضعيف فكل الأشياء تؤخذ في الإعتبار وهذه لا يمكن أن يطلق عليها نظرية ممتازة ولكنه التقييب التقديري الأول للمعرفة.

فالنظرية هنا ليس بها دقة كبيرة لأنها لا تعالج تغيرات صغيرة في درجة الحرارة، سرعة الريام، الضعط الجري، إتجاه الريم وربما الإنتقاد الأكبر هو أن النظرية لا تعالج التغيرات الكبيرة التي تقع كل ٣ أو ٤ أيام عندما تحل كتلة الجو محل كتلة أخري ولا تقول النظرية أشياء عن الأعاصير والرياح الهوجاء، زعابيب المياه.......إلخ.

بالطبع فإن علم الظواهر الجوية تقدم بدرجة كبيرة الآن، حيث أن إضافة تغيرات أكثر، وتحسين العلاقات وتقديم روابط إجرائية جديدة كل هذا ساعد في إمكانية التنبؤ بحالة الطقس لمدة تصل إلي خمسة أيام ولكن بالنسبة للفترات الطويلة فما زال التنبؤ غير دقيق.

نفس الشئ يمكن أن يقال بالنسبة لعلم الإجتماع حيث أننا تستطيع أن نقدم تنبؤات معقولة عن التجمعات Collectives الإجتماعية بالعبارة الآتية:

«تستمر التجمعات الإجتماعية في عمل نفس الأشياء التي تعملها دائماً »، فهي عبارة لها كل عوامل القرة وكل عوامل الضعف كما في مثيلتها (الظراهر الجوية) ولكنها تقريب أولي للمعرفة حيث أنها تسمح لنا بعمل بعض التنبؤات، ومن الطبيعي أننا نرغب في الوصول إلي درجة من الدقة أكثر من ذلك ولكن الثمن هو أن نبني نظريات أكثر وإضافة متغيرات أكثر وتحسين القياس، وتطرير علاقات معقدة أكثر، ومن المأمول فيه أن الأساليب التي ناقشناها بالإضافة إلى غيرها يمكن أن تساعدنا في التحرك نح عمل تقديرات أحسن للمعضلات الإجتماعية.

هذا التعريف للمعرفة والذي سبق تناوله لا يشمل كل ما هو هناك في الواقع، فالحد Limit في الشكل السابق ربما يسمى بدقة أكثر معرفة علمية ويحتاج الإنسان إلى إبتكارات فنية كثيرة كي يكمل صورة الواقع الإجتماعي، وأكثر من ذلك هناك مجموعة متعددة من المشكلات فالمتغيرات العامة كما ناقشناها ملائمة في العلوم الإجتماعية مثل علم الإجتماع وعلم السياسة والإقتصاد.

ويمكن إعادة صياغة السؤال المتعلق بالمعرفة ليصبح هل لعلم الإجتماع نظريات تقريبية للمعرفة؟ للإجابة على هذا السؤال يمكن القول أنه ليس لدينا معادلات معبر عنها بواسطة برهان أو دليل إمبيريقي مثل القوة Force تساوي الكتلة Mass في السرعة Acceleration (ق= ك × س)، لكن هذا لا يعني أننا لا نملك أي معرفة سوسيولوجية، فالمعرفة مثل أشياء أخري كثيرة نجد لها درجات ففي بعض العلوم نجد أن بعض العلوم تملك كثيراً من هذه المعرفة والبعض الآخر من هذه العلوم تملك القليل من هذه المعرفة، فعلم النفس وعلم الإقتصاد مثلاً لهما من المعارف أكثر مما لدي علم الإجتماع، ومنح جائزة نويل لأحد علماء الإقتصاد لهر دليل علي ما وصل إليه علم الإقتصاد من تقدم.

علم الطبيعة أيضاً وعلم الكيمياء لهم من المعرفة العلمية أكثر مما لدي علم النفس وعلم الإقتصاد فتراكم المعرفة يتأثر بعدد من العوامل يتوقف على عدد السنوات التي مرت على نشأة هذا المجال وعدد من العوامل الأخري وبالنظر إلى علم الإجتماع نجد أنه علم حديث نسبياً والمعارف المترافرة لديه غير ناضجة نسبياً ولكنها بداية على كل حال.

## متضمنات التعريف في بناء النظرية:

Implication of the Definition for Theory Construction:

عملية بناء النظرية عملية مستمرة لا تنتهي أبدأ حيث أن النظرية لا تبقي دوماً صحيحة كلية أو خاطئة كلية لذا فنحن نحاول وبإستمرار تحسين أوضاع النظرية من خلال تحسين إسهامات كل عنصر من عناصر بناؤها وكذلك تحسين الخواص أو معايير تقويم هذه النظرية أو النظريات.

وكذلك فإننا يجب أن نبحث فيما وراء القضايا والنظريات واسعة المجال والمركزة (البارسونية) للوصول إلى دقة أكثر في تنبزاتنا وبالتالي دقة أكثر فى تفسيراتنا.

إن مشكلتنا في علم الإجتماع أننا ما زلنا نتحدث على مستويات نظرية صغيرة وعن غزارة المفاهيم النظرية، وبعض مجموعات القضايا النظرية ونتيجة لذلك فإن الجهود المبذولة للإقتراب من المعرفة العلمية المطلوبة ليست دقيقة تماماً ونتيجة لذلك فإن الجهود في هذا المجال محدودة للغاية.

إننا في حاجة لتقديم روشته Prescription كبيرة أخري لبناء النظرية بهدف بناء تركيبات نظرية كبيرة فنحن في حاجة لتجميع نظريات العملية مع نظريات البناء، كما أننا في حاجة إلي أن نمزج أفكار ماركس بأفكار دور كايم، كما يجب أن نستكشف الرابطة بين تحليل النظام الموحد مع تحليل القيم، نحن نريد أن نعرف ماذا يحدث علي سبيل المثال عندما يمزج الفرية الدور مع نظرية التوازن.

فكلما حدثت مثل هذه الترابطات السابقة كلما إستطاعت النظرية الإجتماعية أن تغطي مجالا جيداً وتحقق تركيزاً معقولاً ودقة محتملة في التنبؤ وتفسير عالى.

### الصعوبات التي تواجه صياغة النظريات الإجتماعية:

يعدد (محمد، ١٩٨٣) عن هومانز Homans مجموعة من العوامل يري أنها تقف حائل أمام صياغة النظريات الإجتماعية منها:

- ١- تتسم غالبية العبارات العلاقية بطولها النسبي وبدرجة عالية من التعقيد علي الرغم من إغفال المتخصصين في النظرية عديداً من الخطوات المتبعة في صياغتها بدعوي أن هذه الخطوات مسلمات قبلية وأن عرضها في النسق النظري سوف يجهد القارئ ويؤدي إلي تضليله.
- ٢- لقد أدت صياغة النظريات باللغة العادية أو اللغة الدراجة في كثير من
   الأحيان إلى طمس معالم النسق الإستنباطي ولقد كان من الممكن
   التغلب علي بعض هذه الصعوبات لو عرضت النظريات في صبغ
   رباضية.
- ٣- تكشف مناقشة علماء الإجتماع لمفهوم النظرية عن عدم قدرتهم علي إدراك المعني الدقيق لهذا المفهوم ويمثل بارسونز نموذجاً واضحاً لهذا الموقف حتى بات أن أغلب ما نطلق عليه مصطلح النظرية السوسيولوجية يتكون في الواقع من مجموعة من المفاهيم والتعريفات علي نحو مماثل لقاموس اللغة الذي يخلو تماماً من القضايا أو العبارات العلاقية وهذا موقف يمثله بارسونز أصدق تمثيل.

٤-أن النظرية السرسيولوجية عندما تحاول الكشف عن العلاقة بين الظراهر لا تفعل ذلك علي نحو صحيح فهي لا تذهب إلي أبعد من الإشارة إلي أن ثمة علاقة قائمة ولكن حينما نقول أن أ هي وظيفة ب ونقف عند هذا المستوي دون تحديد الوظيفة فإن هذا الإرتباط لا يسمح بإتمام عملية إستنتاج أو إستنباط القضايا وهذا هو ما نلاحظه علي النموذج المثالي الذي إستخدمه بارسونز في عرض الإحتمالية الثنائية للسلوك الإجتماعي، وهكذا يبدو واضحا أنه حينما تنتفي صعوبة الإطار التصوري تصبح النظرية في نهاية التحليل مجموعة من القضايا التي استخدمها بارسونز وكل ما يمكن أن يقال في هذا الصدد أن هذه محاولات في نطاق العمل النظري وهو عمل وصفي في المقام الأول لا يرتي إلي مستوي النظرية.

 ه- ثمة مشكلة أخري بالغة الأهمية تتصل بالقضايا السوسيولوجية ويخاصة تلك لقضايا التي يتوقف صدقها على ثبات مجموعة من العوامل ذلك أننا عادة ما نجهل تلك العوامل بل ونجهل كذلك السبب الذي يدعونا للإحتفاظ بها ثابتة.

#### ملخص:

إن التعريف السابق للنظرية بوضح لنا لماذا نحن في حاجة إلى ستة مجموعات مختلفة من الأساليب لبناء النظرية، إن من القضايا المثيرة للمناقشة أنه عند إضافة عناصر أكثر لبناء النظرية فإن هذا يجعلنا نقترب من حدود المعرفة كما أنه يحقق لنا إختيارات أفضل. إن كون النظرية تشتمل علي سنة عناصر فإن هذا يحقق بعض الخصائص الضرورية ألا وهي مجال أكبر، وتركيز أحسن، دقة في التنبؤ، وجدية في التنسير وهذه المعايير توضع لنا لماذا نختار نظرية ونترك أخري إذا كانت النظريتان تشرحان نفس الظاهرة، ومع ذلك فإن هذه المعايير توضع لنا أن عملية بناء النظرية عملية مستمرة والنظريات ممكن دائماً أن يكون لها مجالاً أكثر وتركيراً أكثر ودقـة أكثر وجدية أكثرفي

وكلما إستمرت عملية بناء النظرية فإننا نقترب من حيز المعرفة الكاملة التي تعني الحقيقة، أو علي الأقل صورة دقيقة لعناصر الراقع الإجتماعي لذا فلابد أن نستمر في البناء ونعيد التكوين ونقوم بالتوفيق بين النظريات، فهي بالضرورة عملية لا تنتهي أبداً.

والمفاهيم المستخدمة في النظرية يجب أن يكون لها خاصية هامة وهي التجريدية والمقصود بها أن المفاهيم لا ترتبط بأي نطاق زماني أو مكاني محدد فالمفهوم لا يرتبط بأشخاص معينين أو بمكان أو بزمان معين، وبالرغم من أن إستخدام مفاهيم محددة في بناء النظرية الإجتماعية يعتبر شرطاً حيوياً إلا أن هناك مشكلة نواجهها وهو كيفية ربط هذه المفاهيم المجردة بواقع الأحداث وبالمستوي التجريبي الذي يعيش فيه الباحث ولحل هذه المشكلة يجب أن يصاحب المفهوم المجرد سلسلة من التعاريف الإجرائية وهي تساعد الباحث على إدراك الظواهر في العالم الحقيقي والتي يشير لها المفهوم المجرد.

# الفصــل الخامس

المفاهيم والمتغيرات - العبارات

أُولًا: المبحث الأول

\* المفاهيم والمتغيرات

ثانياً : المبحث الثاني

\* العبارات

# الفصل الخامس المبحث الأول : المفاهيم والمتغيرات

سيناقش هذا المبحث أربعة قضايا مرتبطة بالمفاهيم هي:

- (١) تعريف المفاهيم.
- (٢) الفرق بين المفاهيم المجردة والمفاهيم المحسوسة.
- (٣) العلاقة بين المفاهيم المجردة المستخدمة في القضايا النظرية والتعريفات الإجرائية، والإجراءات الوصفية لقياس المفاهيم المجردة في محيطات مكانية وزمانية محسوسة (موقع البحث الامبيريقي).
  - (٤) تكميم المفاهيم النظرية والتعريفات الاجرائية.

فإذا كان من المسلم بد أن من أهداف المعرفة العلمية أن تقدم نظاما تصنيفيا، ودراسة للرموز، وتفسيرات، وتنبؤات، وفهم واع. اذن فإن من الراضح أن أولي هذه الاهداف هو دراسة الرموز والتي يمكن أن يعبر عنها بواسطة المفاهيم. أما الأهداف الباقية (التفسيرات، التنبؤات، الفهم الواع) فيعبر عنها بواسطة قضايا تحتوي علي مفاهيم علمية. لهذا فإنه بالنسبة لمعظم أهداف العلم فإن المفاهيم لا يمكن الحكم عليها بعيداً عن القضايا التي تحتويها.

وبعبارة أخري فإن القيمة العلمية للمفاهيم يمكن أن يحكم عليها فقط في ضوء فائدتها العلمية. ويتم تقييم المفاهيم في ضوء وضوحها ويقاس الوضوح بواسطة درجة إتفاق من يستخدم هذه المفاهيم علي معناها.

## أولاً: تعريف المفاهيم: Definition of Concepts

المفاهيم هي المكونات الرئيسية للنظرية فالنظرية تتكون عادة من مفاهيم. والمفاهيم تشير إلي ظواهر معينة مثل الجماعة، المنظمة الرسمية والقوي، التطابق، الادوار......الخ فكل منها يعتبر مفهوم يعزل ملامح العالم الاجتماعي التي تعتبر هامة وأساسية لفرض تحليل معين. والمفاهيم تتكون من تعاريف والتعريف هو بناء مصطلحي يدل الباحثين علي الظاهرة المشار إليها بالمفهوم فمثلا مفهوم النزاع هو التفاعلات بين الوحدات الإجتماعية حيث تعمل إحدي هذه الوحدات علي منع الوحدات الاخري من إدراك مصالحها. فهذا التعريف لمفهوم النزاع يساعد العلماء علي إدراك الظاهرة المشار إليها بالمفهوم، فالتعريف يساعد العلماء على رؤية نفس الطاهرة المشار إليها بالمفهوم، فالتعريف يساعد العلماء على رؤية نفس الشئ وعلي فهم ما هو تحت الدراسة. وهكذا فالمفاهيم التي تعتبر مفيدة في بناء النظرية يجب أن يكون لها خاصية هامة وهو أن تحمل معني واحدا لكل من يستخدمها.

ولكن من حيث أن المفاهيم عادة ما يعبر عنها بكلمات اللغة الدارجة فإنه من الصعب تفادي وجود بعض الكلمات التي لها معاني مختلفة وبالتالي تشير إلي ظواهر مختلفة لمختلف العلماء ولهذا نجد معظم مفاهيم العلوم الطبيعية تعتمد علي مصطلحات فنية مثل الرموز الرياضية بينما في علم الإجتماع فإن التعبير عن المفاهيم بهذه الطريقة لا يعتبر أحيانا مستحيلاً بل غير مرغوب فيه ايضا ولكن كل ما يمكن قوله في حالة علم الإجتماع هو أن الرموز اللفظية المستخدمة في تطوير مفهوم معين يجب أن تعرف بأكبر درجة ممكنة من الدقة حتي يمكن أن تعني نفس الشئ لكل الباحثين والدارسين.

إذا رغب فرد في أن بشاركه آخر في أفكاره فيجب عليه أن يوصل افكاره بطيقة ما وتتم عملية إرسال وإستقبال الرسائل العلمية عن طريق اللغة سوا كانت لغة طبيعية أو مختزلة (مصطنعة) كما هو الحال في الرياضيات (أي لغة لا يمكن أن تنتقل من جبل من العلماء إلي جبل آخر). ولهذا فإن المشكلة تكمن في التأكيد علي أن المرسل والمستقبل يوافقان على معنى الرموز المستخدمة لتقييم المفاهيم.

وهناك نوعين من الرموز أو المصطلحات المستخدمة في أي لغة سواء كانت لغة طبيعية أو لغة مصطنعة (مختزلة).

## ۱- رموز أولية Primitive Symbols:

وهي تلك التي يوجد موافقة مشتركة علي معناها ولكنها لا يمكن أن توصف بإستخدام مصطلحات أو مفاهيم أخري.

## ٧- رموز أو مصطلحات إسمية (مشتقة)

#### Derived (nominal) Symbols:

وهذه يمكن أن توصف بإستخدام المصطلحات أو الرموز الاولية كما فى حدول (١ - ٥ -١)

|                               | مصطلحات أولية           |
|-------------------------------|-------------------------|
|                               | x                       |
| فرد<br>يتفاعل<br>اثنين أه أكث | Y                       |
|                               | +                       |
| (إسبية)                       | مصطلحات مشتقة           |
|                               | Z = Y + X               |
|                               | يتفاعل<br>اثنين أو أكثر |

جدول رقم (١-٥-١) يوضح طريقة التعبير عن المصطلحات الأولية

أما عن المصطلح المشتق (2، جماعة، منظمة رسمية) وتعريفه فإنه يتكون من مصطلحات أولية تعبر عن نفس المفهوم، والفائدة الرئيسية للمصطلح المشتق تكمن في أن إستخدامه كافي، كما أنه يتطلب مجهود أقل وأكثر مجموعة من الكلمات والبعض يتجنب إستخدام هذا المصطلح ويستخدم بدلا منه التعريف.

هناك مشكلة في العلوم الاجتماعية وهي إضافة معنى للكلمات التي تم تعريفها من منظرها وخاصة إذا استخدمت الكلمة في مفاهيم أخري أو بمعني أخر إذا كان لتلك الكلمات إستخدام في مفاهيم اخري. وغالبا ما يعبر هذا المعني المضاف – غير المقصود بواسطة الكاتب عن معني الجملة أو يخدد حلا واحدا لهذه المشكلة بإستخدام رموز أو كلمات مخترعة، وهي كلمات نادراً ما نصادفها أو عبارات لاتينية بهدف وصف أو تعريف المفهوم، ولكن مثل هذه المصطلحات يوجه إليها نقد لأنها عقيمة أو صعبة القراءة. ويصعب تحويل المصطلحات الأولية إلى غيرها من مصطلحات لأنه لا يمكن تعريفها بواسطة لغة أو رموز أخرى.

إن معاني هذه المصطلحات يمكن أن تحول فقط بواسطة الأمثلة المشار اليها غير أمثلة المفهوم التي يشير إليها المصطلح. وعندما يحدث ذلك فإن الكاتب يمد القارئ بفرصة لكي يتعرف علي خبرته المناسبة لإنطباعاته (إشارة، أصوات، ابتسامة......الخ) والتي لا يمكن وصفها ولكن يمكن تعريفها فقط من خلال مصطلح أولى.

بإختصار أن الطريقة الوحيدة لتحديد مصطلح أولي هو التأكد من أن كل من يستخدمونه يربطون المصطلح بنفس المفهوم أي يشيرون إلي حالات المفهوم وغير حالاته لكي يكون الآخر قادر علي المرور بخبرة الانطباعات الحسية التي تحدد المفهوم.

ولأن المصطلحات الأولية مترابطة غالبا وبصورة مباشرة بالإنطباعات المشاركة فإن هذه المصطلحات تعتمد علي عدة أفراد يشاركون نفس الخبرات وغالبا ما يكون مجموعة العلماء الذين يشتغلون بنفس الظاهرة ذري خبرات مماثلة وإنطباعات مماثلة غير مشاركة بواسطة الآخرين. وهذه المجموعات المختارة من العلماء توافق علي معني المصطلحات الأولية. ولكن بعض العلماء الذين يشتغلون بهذه الظاهرة أو غير العلماء يشعرون براحة تجاه هذه المصطلحات. إن أي فرد مدرب تدريبا جبدا يمكن أن يكون قادرا علي مشاركة هذه الخبرات الخاصة وأيضا يتعرف علي معاني معاني المصطلحات الأولية.

وهناك نوعين آخرين من التعاريف يجب تناولهما هما:

#### 1- التعريفات القاموسية Dictionary definition

والتعريفات القاموسية عبارة عن محاولات رئيسية لوصف المفاهيم المشار إليها بواسطة مصطلحات (أو كلمات) اللغة الطبيعية. والتعريفات القاموسية تعريفات دائرية بمعني أن الكلمة الاولي تقود إلي الثانية ثم إلي الثالثة التي تقود مرة أخري إلي الكلمة الأولي. هذا لأن التعريف القاموسي لا سكن أن يكون واضحا أكثر من المصطلحات الاولية للغة الطبيعية.

## : Real definition الحقيقية - ٢

وهي تلك التعاريف التي تصف «الحقيقة والجوهر» أو «الخصائص» الحقيقية لموضوء أو ظاهرة ما. ويفترض هذا النوع من التعريفات أن

الموضوعات أو الظواهر لها بعض الخصائص يمكن أن يتعرف عليها أو توصف وهناك اتجاه حديث جدا يفترض أن الملاحظين يشيرون إلي خصائص الموضوعات أو الظواهر وليست هناك أية حقيقة غائبة يمكن أن تكشف ونتيجة لذلك فإن التعريفات الحقيقية نراها بصورة أقل.

#### والخلاصة:

أن الجانب الأكثر أهمية لأي مصطلح على - يستخدم للإشارة إلى مفهوم - هو درجة الموافقة على معناه، أي الموافقة على طبيعة المفهوم. والمصطلحات المشتقة تتكون من مصطلحات أولية تشير إلى مفاهيم يشارك فيها العلماء، وتحقيق الموافقة بين المستمعين على معنى مصطلح معين أكثر أهمية من الصورة الحقيقية للتعريف نفسه.

## المفاهيم المجردة في مقابل المفاهيم المحسوسة:

#### Abstract Vs. Concrete Concepts:

يشير مصطلح «مجرد» إلى نوعين مختلفين من خصائص المفاهيم، والإستخدام الذي يتكرر كثيرا هو المقارنة بين المفاهيم المجردة والمفاهيم المحسوسة، وفي هذا الإستخدام فإن المفاهيم المجردة هي هذه المفاهيم المستقلة تماما عن مكان معين أو زمان معين. يمعني آخر فإن المفهرم المجرد لا يرتبط بأي خلفية مكانية (الموقع) أو زمانية (تاريخية). أما اذا كان المفهوم مرتبط بزمن أو مكان معين فيعتبر مفهوما محسوساً.

وفيما يلي أمثلة لمفاهيم مجردة ومفاهيم محسوسة:

# جدول (٢-٥-١) يوضح أمثلة للمقاهيم المجردة والمحسوسة

| الإختلاف المحسوس    | محسوس                      | موسرد                |  |
|---------------------|----------------------------|----------------------|--|
| محدد ببكان – محدد   | درجة حرارة الشمس           | درجــة الحــــــرارة |  |
| يمكان وزمان تاريخي. | درجة حرارة الأرض           |                      |  |
|                     | يوم ۲۱ يوليو ۱۸۹۷          |                      |  |
| مجرد زمان تاريخي.   | ٤ ديسمبر ١٩٦٧ إلي          | ۳ أيــــام           |  |
|                     | ٦ ديسمبر ١٩٦٧              |                      |  |
| مرتبط بنظام إجتماعي | ما هي فكرة هاري عن الرئيس  | إتجـــــاه           |  |
| معین.               | ماهي فكرة الرئيس عن هاري   |                      |  |
| مرتبط بنظام إجتماعي | الولايات المتحدة الامريكية | نظام اجتماعي         |  |
| معین.               | شركة المحركات العامة       |                      |  |
| مُجبوعة معينة من    | جو، هاري، بيتر، پوپ من     | جماعة التفاعل        |  |
| الناس.              | عائلة جونز .               | وجها لوجه            |  |

في كل حالة من الحالات السابقة يكون معني المفهوم المحسوس متضمنا في معني المفهوم المجرد المرتبط به، والاحداث المحسوسة عبارة عن أمثلة (حالات) لمفاهيم مجردة.

إن أي قضية في جوهرها عبارة عن وصف لعلاقة بين إثنين أو أكثر من المفاهيم، بينما تكون العلاقات مجردة دائماً ومستقلة عن أي محتوي. ومستوي التجريد في القضية يعتمد على مستوي التجريد في المفاهيم فإذا كانت المفاهيم مجردة تكون القضية مجردة وإذا كانت المفاهيم محسوسة تكون القضية محسوسة. ويوضح جدول ( ٢-٥-١) أمثلة للمفاهيم المجردة والمحسوسة.

إن للتجريد معاني كثيرة ناقشنا واحدا منها فقط (الإستقلال عن الزمان والمكان). فمفهرمين معينين قد يكونان مستقلان عن الزمان والمكان وتكون القضية أكثر تجريداً من غيرها. وإذا كان هناك مفهوم متضمن داخل مفهوم آخر فإن الثاني يعتبر أكثر تجريداً. مثلا مفهوم العاطفة Liking فاعلم أكثر تجريدا من مفهوم المحبة المعالمة العاطفة ميل عاطفي ناحية شخص آخر ومفهوم المحبة هو شعور إيجابي تجاه شخص لكن مفهوم العجبة ومع الحب و الإعجاب وغيرها، في هذا المثال نجد أنه كما سبق أنه اوضحنا فإن مفهوم العاطفة أكثر تجريداً لأنه يحتوى على معنى المحبة.

# وهناك تساؤل هل يكون المفهوم أكثر تجريداً؟

الاجابة بنعم أنظر مرة أخري على سبيل المثال إلى مفاهيم عاطفة، الحب، التقدير، المحبة، الإحترام تعتبر كلها أنواع مختلفة من العواطف، إن مفهومي المحبة والحب يرتبطان إرتباطا إيجابيا ولا يحتمل أن يرتبطا إرتباطا سلبيا، من ناحية أخري من الممكن أن يكون الشخص غير محبوب ولكنه محترم ويكون هذان الإتجاهان مرتبطان إرتباطا سلبيا. في مثل هذا الموقف من الصعب أن نحدد نوع العاطفة الموجودة بين الشخص الأول والشخص الثاني حيث أن عدم الحب إتجاه سالب أما الإحترام فهو إتجاه موجب. إن المفهوم النظري عاطفة متداخل كثيرا كما أنه مجرد وتواجهنا صعوبة عندما نحاول تحديد وجوده.

إن هذا يقودنا إلي ضرورة تحديد معيار لتقدير ما اذا كان المفهوم النظري مجرد جداً أو واسع جدا وهذا المعيار ولسوء الحظ يعتمد علي فهم معني «المفهوم الإجرائي» وببساطة فإن المفهوم الإجرائي عبارة عن مجموعة من التعليمات أو الأسس مستقلة عن الزمان والمكان (أي مجردة) والتي تشرح الإجراءات التي تتيح للفرد تحديد عما إذا كان المفهوم في موضعه الخاص أم لا.

وبصورة عامة تعتبر المفاهيم النظرية أكثر تجريدا من التعريفات الإجرائية وتكون التعريفات الإجرائية المتعددة بمثابة «مؤشرات» لمفهوم نظرى واحد.

فالمفهوم النظري هو أي مفهوم يكون أكثر تجريداً من أي تعريف إجرائي أو إجراء للقياس ويعتبر جزءاً من نظرية أو يتوقع أن يكون له فائدة في تلخيص نظرية.

هذا يعني أن مفهوم «عاطفة»، «محبة»، إحترام، وغيرها تكون مؤهلة لأن تكون مفاهيم نظرية حيث أنها أكثر تجريداً. ريعتبر المفهوم النظري أكثر تجريداً إذا كانت نتائج مجموعة التعليمات أو الأسس لتحديد الحالات الإجرائية للمفهوم غير متسقة مع نتائج المجموعة الثانية من التعليمات لتحديد المفهوم نفسه. فالمفاهيم لا تحتاج لأن تكون مرتبطة إيجابيا ولكنها في نفس الوقت لا يجب أن تكون مرتبطة سلبيا. أما إذا وقع مثل هذا الإرتباط السلبي فإن من الصعب الموافقة على متى تحدد وقائم المفهوم.

وأخيراً: يمكن القول أن المفهوم النظري لا يجب أن يكون محسوسا، ولا يجب ايضاً أن يكون مرتبطاً بحالة زمانية أو مكانية معينة، ولا يجب أيضاً أن يكون أكثر تجريداً إلى الحد الذي نجد صعوبة في تحديد حالاته. إن تقرير مستوي التجريد الأكثر فائدة للمفاهيم النظرية يعتبر نوعاً من الحكم، والبرهان. فتحديد المستويات الهامة للمفاهيم النظرية المجردة علي المستوي الحقيقي يعد من الأمور الهامة لإبداء الرأي وبالنسبة للدليل التجريبي فلقد أصبح من السهولة تحديد إذا ما كان المستوي الصحيح للمفهوم التجريبي قد تم فهمه أم لا.

## قياس المفهوم: Concept Measurement

إن أحد الخصائص الهامة التي يجب أن تكون في العبارة العلمية هو إمكانية مقارنة العبارة ببعض الظواهر أو الظاهرة. ويعتبر البرهان الامبيريقي أحد الخصائص الهامة لأي قضية علمية حيث من الممكن مقارنة القضية بالظاهرة أو يبعض الظواهر، وهذا يتم بالإشارة إلى حالات المفاهيم النظرية في محيطات محسوسة، بمعنى أنه من المهم أن ترتبط المفاهيم النظرية بإنطباعات حسية في مراقف حسية، ومع ذلك فليس من الضروري أن المفاهيم المتضمنة في مجموعة من القضايا أو في نظرية يمكن قياسها فليس هناك شخص شاهد حقيقة ذره أو الكترون، ولكن ما نلاحظه هو الآثار المترتبة علي الألكترونات أو الذرات.

ويطلق علي المفاهيم النظرية التي يصعب أن تقاس مباشرة في محيط محسوس بالمفاهيم الافتراضية. ونحن نحاول التوصل إلى أنواع من التعريفات لتزودنا بأسس أو قواعد تقرير المفهوم النظري في محيطه الحسى وتسمى هذه التعريفات بالتعريفات الإجرائية.

ويمكن أن نعرف التعريف الإجرائي Operational definitions في الآتي:

التعريف الإجرائي هو مجموعة من الإجراءات التي تصف الانشطة التي يؤديها الملاحظ كي يستقبل إنطباعات محسوسة (أصوات - إنطباعات بصرية وغيرها) تشير إلي وجود أو درجة وجودها في المفهوم النظرى.

ويجب أن تكون التعريفات الإجرائية مستقلة عن الزمان والمكان حتي تستخدم في محيطات محسوسة مختلفة وفي أزمنة مختلفة.

وعلي سبيل المثال من الممكن أن نقيس «قلق» الفرد أي الحالة الانفعالية لقلقة بأى طريقة من الطرق الثلاث الآتية:

١- من خلال الملاحظة المدرية حيث يسمح للملاحظين المدربين مثل علماء
 النفس التحليليين كي يقدموا حكمهم فيما يتعلق بدرجة القلق.

# الفديل الخامس

- ٢- أن نقيس نشاط الاعضاء الفسيولوجية مثل قياس ضغط الدم، معدل
   التنفس، نشاط الغدة الدرقية وغيرها.
- ٣- من خلال إعطاء الفرد إستمارة إستبيان ودراسة نماذج الاجابات فمثلاً إذا كانت بنعم عن السؤال: هل تشعر بأن الحجرة غير مريحة فإن الإجابة تدل على درجة من القلق أكثر منها في حالة الإجابة بلا.

أن كل إجراء من هذه الإجراءات يمكن أن يحدد في علاقته بالمفهرم النظري للقلق ويمكن أن يستخدم لقياس القلق في مواقف مختلفة. فكل إجراء يحدد ما يفعله الفرد ليكتسب إنطباعا حسيا مرتبطا بدرجة القلق عن فرداً آخ.

وهناك مثال آخر يوضع ذلك فمثلا لو كان المطلوب تحديد الحالة الكهنوتية أو القوة أو المكانة وذلك في جماعة المناقشة وجها لوجه ويالرغم من عدم إمكانية قياس الحالة الكهنوتية مباشرة، إلا أن هناك إجراءات عديدة وخطوات لها صلة بمفهرم الحالة الكهنوتية وتستخدم لتحديد الجماعة وتشمل تلك الاجراءات الخطوات التالية:

- ١- منزلة ورتبة الأعضاء في الجماعة المتعلقة بقوة التحدث عند المبادرة.
- ٢- منزلة ورتبة الأعضاء في الجماعة المتعلقة بعظمة التحدث عن النواحي
   المستقبلية.
- ٣- منزلة ورتبة الأعضاء في الجماعة من خلال قوتهم ومكانتهم في
   الجماعة من خلال الحكم الواضح للملاحظين.

ع- متوسط منزلة جميع أعضاء الجماعة التي يقبلها الأعضاء والمرتبطة
 بنفوذهم وتعاونهم مع الاخرين.

٥- السماح للأعضاء بإتخاذ القرارات نحو المشاكل الخاصة ثم عمل ما يطلق عليه جماعة القرار Group decision ويتم ترتيب اعضاء الجماعة وفقا لدرجة الإتفاق علي القرار الذي تتخذه الجماعة (جماعة القرار).
ويتم ترتيب الأعضاء في الجماعة وفقاً لتأثير قرارهم علي قرار الجماعة حيث يتحدد نفرذهم أو قوتهم.

ومرة أخري فإن كل تلك الخطوات المتعلقة ببعض أشكال وأنواع المفاهيم النظرية للحالة الكهنوتية توضح للباحثين كيفية الحصول علي إحساس وإنطباع يرتبط بالمفهوم النظري.

وعندما يكون المفهوم النظري معقداً مثل الأمثلة المختلفة للحالة الكهنوتية، فهناك كثير من التعاريف الإجرائية يجب أن تكون مرتبطة بنفس المفهوم النظري مثل الطرق الخمس السابقة لقياس القوة والمكانة والمنزلة.

وهناك تساؤل هام يدور بخصوص التعاريف الإجرائية هو: هل من الراجب أن تكون كل التعاريف الإجرائية الممكنة ذات علاقة ايجابية؟ ويمعني آخر وصورة أخري هل من الضروري أن القراءة المتمكنة والعالية والتي يتمتع بها فرد يمكن أن تساعد في تحقيق قراءة متمكنة لآخر؟

والإجابة في هذه الحالة هي بالنفي وذلك لأن بعض معاني المفاهيم النظرية لا ينبغي أن تقاس عن طريق كل تعريف إجرائي ممكن فمثلا ترتيب

## الفديل الخامس

منزلة الاعضاء من ناحية الدور الذي يؤديه (التحدث مباشرة لهم) لا يجب أن يكون مرتبط إيجابيا مع درجة تأثيرهم على قرارات الجماعة.

وهناك علاقات مختلفة ومحتملة بين التعاريف الإجرائية:

## فأولاً:

هناك علاقة وإرتباط إيجابي وموجب بمعني أنه لو كان أحد المقاييس ذا قيمة عالية فإن الآخر سيكون ذا قيمة عالية أبضاً.

### وثانيا:

فهناك كذلك إرتباط سلبي بمعني أنه اذا كان أحدهما ذا قيمة عالية فإن الآخر سيكون ذا قيمة منخفضة.

#### وثالثا:

قد لا يكون هناك إرتباط حيث أن قيمة أحد المقايبس تكون مستقلة عن المقياس الآخر. وعموما وعلى المدي البعيد فإن أي تعريفان إجرائيان ليس بينهما أي إرتباط سلبي فإنه في هذه الحالة لا تبرز مشاكل عنهما وهذا يعني أنه من الممكن أن يرتبطا إيجابيا أو قد لا يكون بينهما إرتباط.

مثال على ذلك مفهوم المرتبة أو المنزلة Status rank وهي مركز الأفراد مع الاهتمام بالحالة الفردية في حالة جماعة صغيرة العلاقات فيها وجها لوجه نجد أن هناك وسيلتان لقياس مفهوم المنزلة وله تعريفان إجرائيان:

#### الأول :

هو ميل اعضاء الجماعة لإختيار فرد يمثل مكانة اجتماعية حيث يتم إختيار هذا الشخص ذر المكانة الاجتماعية المرتفعة من خلال إستخدام وسائل القياس الاجتماعي.

#### ثانيا:

المقياس الثاني هر شعور أفراد الجماعة بأن هذا الفرد له فاعلية في الجماعة وعلى هذا فإن هذا الفرد يمثل أعلى مكانة ومنزلة.

فإذا كان هذان المقياسان الإجرائيان للمنزلة بينهما إرتباط إيجابي ففي هذه الحالة لا يوجد مشاكل في القياس أما إذا لم توجد علاقة بين هذين المقياسين للمنزلة فحينئذ توجد بعض العراقيل في القياس، إلا أن هذه المعوقات قد لا تكون واضحة بدرجة كبيرة سوا، في طبيعة المفهوم النظري للمنزلة أو خطوات قياس المنزلة، وعكس ذلك صحيح تماما إذا كانت العلاقة بين التعريفان الإجرائيان سلبية.

لقد ركزت المناقشات السابقة على العلاقة بين المفاهيم البظرية والتعاريف الإجرائية وخاصة درجة الإتفاق بين تعريفان إجرائيان أو أكثر لقياس مفهوم نظري منفرد والمعيار الرئيسي الأول في تقييم التعريف الاجرائي كطريقة للقياس هو في الموضوعية أو إتفاق وجهات النسظر حيالد فلو طبق التعريف الإجرائي بواسطة ملاحظان لهما نفس الخبرة ونفس الانطباع لقياس ظاهرة معينة وحدث بينها إتفاق في وجهات النظر فهذا يعنى قوة المقياس الإجرائي. أما المعبار الثاني فهو العلاقـة

بين التسعريف الإجرائي والمفهوم النظري فكلما كان التعريف الإجرائي معبسراً عن الظاهرة التي يتناولها المفهسوم النظري كلما عكس ذلك قوة التعريف الإجرائي.

## (القياس الكمى للمقاهيم Quantification of Concept)

عالجت المناقشات السابقة كل المفاهيم بالتساوي بهدف معرفة نوع الحدادثة أو الظاهرة التي تصفها مثل الزلزال، الشخصية، درجة الحرارة، الذكاء، النظام الشمسي، السرعة، علاقة الوجه للرجه في الجماعة الصغيرة وغيرها. كما أنه أصبح من المرغوب فيه أن نضع قضايا دقيقة عن الوقائع أو الموضوعات حيث أنه أصبح من الضروري أن نأخذ في الاعتبار أنواعاً مختلفة من المفاهيم.

والمفاهيم يمكن أن تنقسم إلي قسمين عامين:

١- تلك التي تشير إلى موضوع أو ظاهرة.

٢- تلك التي تشير إلي خصائص موضوع أو ظاهرة تختلف في الدرجة. والمفهوم الذي يشير إلي مواقف أو حالات تختلف في الدرجة يتشابه مع المفاهيم التي تختلف في الكمية وبالتالي في مستويات التكميم.

وبالتالي فإن عبارة مستويات التكميم تستخدم عندما يختلف مفهرم في الدرجة أو يشير إلي ظاهرة تفرض وجود حالات مختلفة أو درجات مختلفة حيث يعير عن كل حالة من الحالات برقم (بالرغم من أنه في بعض مستويات التكميم يوجد تصنيفات أخري ملائمة تستخدم الحروف أو الرموز).

إن تكميم المفاهيم يرتبط عادة بالتعريفات الإجرائية مثل قياس الإتجاهات علي مقياس من -٣ إلي ٣٠ ولكنه يمكن أن يطبق علي المفاهيم النظرية.

وهناك أربعة مستويات للقياس تستخدم في القياس الكمي للمفاهيم وهي:

١- المستوى الإسمى.

٢- المستوى الرتبي.

٣- المستوي الفترى.

٤- المستوب النسبى.

## أولاً: المستوى الإسمى The Nominal Level

إذا ما تمثل المفهوم في شكل حالات منفطة بمعني أنه يتكون من أجزاء ليس لها علاقة واضحة ببعضها ففي هذه الحالة فإن وصف حالة المفهوم يتحدد بعنوان كل حالة، فلو أمكننا تحديد حالات المفاهيم في أي صورة فإنه وفي هذه الحالة يطلق عليها المستوي الإسمي للتكميم ويلاحظ أننا هنا لا نخلط مع التعريفات الإسمية (التعاريف التي يتكون منها المصطلحات الاولية). والمفهوم ذو المجالات الأربعة يمكن أن يوصف من خلال (شكل ١-٥-١) كالاتي:

شكل (١-٥-١) أمثلة لكيفية التعبير عن المستوى الإسمى

|     | A    | В | С    | D  |
|-----|------|---|------|----|
| Or: | 1    | 2 | 3    | 4  |
| Or: | G    | ប | R    | к  |
| Or: | 3.56 | 5 | 100- | 43 |

وأي تصنيف من هذه التصنيفات يعتبر ملائما إذا أشار وبوضوح إلي الحالات المختلفة، وهناك مفاهيم نظرية كثيرة يمكن قياسها كميا بإستخدام المستوي الإسمي من القياس فمثلا "ترتيب المكانة" كمفهوم نظري مثلا يمكن أن تكون له حالتين: إما مجموعة من الأفراد يملكون أو لا يملكون وكذلك أنماط الشخصية ممكن أيضاً أن تكون مفهوما إسمياً فالأفراد يمكن أن يصنفوا إلى الأنماط الأربعة للشخصية.

وهناك تعريفات إجرائية كثيرة على المستوي الإسمى نذكر بعضها على سبيل المثال الجنس (ذكر أو أنثي)، الحالة الإجتماعية (اعزب، متزوج، مطلق، أرمل).

وبإختصار إن الحالات المختلفة لتكميم المفاهيم على المستوي الاسمي من الممكن أن تعنون فقط ولا توجد عبارة مؤكدة خاصة بالإختلافات بين جميع الحالات إلا اذا قيل أن الإختلافات قد تم التعرف عليها.

# ثانياً: المستوى الرتبي The Ordinal Level :

عندما يكون للمفهوم مجموعة من الحالات التي يمكن أن ترتب في نظام أو شكل عددي، بمعني آخر عندما يأخذ المفهوم شكل مجموعة من الأشياء أو الخصائص التي يمكن ترتيبها ففي هذه الحالة يمكن إفتراض أن بعض السمات قد تكون متصلة من خلال ترتيب الخصائص. فعلي سبيل المثال فإن الأنظمة الترتيبية الآتية ممكنة.كما يتضح من شكل المثال.).

شكل (٢-٥-١) أمثلة للتعبير عن المستوى الرتبي

يلاحظ أن كل حالة من الحالات السابقة تعني شيئاً كما أنها توجد بإستمرار بين حالتين أحدهما أكبر والأخري أصغر ولهذا قان هذا التصنيف لابد وأن يحفظ شكل النظام الترتيبي للقياس ويلاحظ أن الفرق بين B, A ليس بالضرورة أن يكون هو نفس الفرق بين GB.

والواقع أن معظم المفاهيم النظرية في العلوم الاجتماعية تندرج تحت المستوي الرتبي للقياس فمثلا في الجماعات الصغيرة أو جماعات الوجه

ً الفصيل الخياهس

لوجه نجد أن الأفراد يرتبون حسب المكانة النسبية على مقياس ترتيبي كذلك فإن الاتجاهات غالباً ما تكون إيجابية أو حيادية أو سلبية.

وبإختصار فإن المستوي الترتيبي للقياس يطبق علي المفاهيم التي يوجد بينها تباينات وأن هده التباينات يمكن ترتيبها بطريقة منتظمة.

ثالثاً : المستوى القترى (القاصل) The Interval Level:

وفي هذا المستوي يتم ترتيب السمات المقاسة بإنتظام، ليس هذا فقط بل إن الفروق بين السمات يكون لها دلالتها.

يمكن توضيح ذلك في الشكل التالي ( ٣-٥-١):

شكل (٣-٥-١) أمثلة للتعبير عن المستوى الفترى

ويلاحظ أن الفترات أو المستوي الفاصل للقياس لابد وأن يكون له نفس القيمة في كل حالات قياس المفهوم حيث يلاحظ أن جميع الحالات مرتبة بإنتظام كما وأن الفروق بين الحالات لابد وأن يكون لها معني. فالفروق بين مجموعة النقط المتجهاورة ثابتة (٤٦ - ٤٥)، (٤٧ - A - B)(G - H)، (£A - B)
 ا ولذلك فإن مقارنة الفرق بين إثنين من المكونات يكون له معنى.

ومن الأهمية بمكان ملاحظة أنه بالرغم من أن الفترات بين الحالات متساوية إلا أنه لا يوجد صفر مطلق، وبالتالي لا يمكن جراء أي عمليات حسابية بإستثناء عمليتي الجمع والطرح حيث لا يسمح بإجراء عملية القسمة لأن نقطة الصفر غير معروفة.

وعلى الرغم من أن المفاهيم النظرية ذات الفواصل المتساوية الرتبة 
تزخر بها العلوم الطبيعية مثل درجات الحرارة مثلاً إلا أن هذه المفاهيم 
صعبة الوجود في العلوم الاجتماعية. إلا أن هذا لا يمكن أن يكون مطلقا إذ 
توجد الكثير من المفاهيم النظرية ذات القياس الفتري، فمثلا لو حاولنا 
وضع الانماط المعروفة للمكانة الاجتماعية في شكل مقياس فتري ولو 
إفترضنا ثلاث حالات من مستويات المكانة: منخفضة، متوسطة، عالية، 
فإنه في هذه الحالة نجد أن رجل المطافي يقع في المنزلة المنخفضة 
والمهندس الكهربائي في المنزلة المتوسطة والطبيب في أعلى مكانة وإذا 
كانت الفروق في المكانة بين رجل المطافي والمهندس مساوية للفروق بين 
المهندس والطبيب فإنه في هذه الحالة لابد من تكميم المفهوم النظري 
ولكن الفرق بين الطبيب ورجل الإطفاء سوف تكون ضعف الفرق في المكانة 
وين الطبيب والمهندس.

وهناك مثال تقليدي إجرائي ذر مستوي فتري هو درجة الحرارة وهو يستخدم بكثرة لأن معظم الناس بألفون مقياسين عاديين لقياس درجة الحرارة أحدهما المقياس المثوي والثاني هو المقياس الفهرنهيتي. والفرق بين درجات الحرارة كمفهوم مجرد وذلك عندما يتجمد الماء وعند غليان الماء ثابت. إلا أن الإختلاف بين درجات الحرارة علي المقياس المثوي والفهرنهتي هو أن الأول له تدريج مائة درجة بينما الثاني يدرج إلي مائة وثمانون درجة. أي أنه في هذا الحالة هناك فرقان في درجة الحرارة.

وبالنسبة لمفاهيم العلوم الاجتماعية فإن المقاييس العملية والإجرائية على المستوي الفتري من السهولة معرفتها بالمقارنة بالمفاهيم المجردة الإسمية أو الرتبية. فعلى سبيل المثال فإن الإتجاهات تقاس كثيراً على مقياس مثل.

معیب غیر معید 1- ۲- ۲- ۱- غیر معید 1- ۲- ۲- ۲- ۱- مثل

فإذا افترض الباحث أن الفرق بين +٢، +٤ هو نفس الفرق بين صفر، -٢ فهذه محاولة لتطبيق قياس ذو مستوي فتري.

وهناك إتجاه لدي علماء الاجتماع فحواه الإعتقاد بأن المقاييس قد صممت علي المستوي الفتري للتكميم حتى إذا لم يكن ذلك واضحا تماما. ويرجع هذا إلي أن معظم المقاييس المفيدة (مثل المتوسطات) والإختبارات الإحصائية تحتاج أو تتطلب قياسا علي المستوي الفتري. وللحصول علي مزايا تلك العمليات الاحصائية فإن العلماء الاجتماعيون يقومون بتجريد وتشكيل بياناتهم بحيث تكون علي المستوي الفتري خاصة اذا شعروا أن هذه البيانات تحوي معلومات أكثر مما تتضمنه علي المستوى الرتبي للقياس.

#### رابعاً: المستوى النسبي The Ratio Level:

تعتبر المقارنات المباشرة إحدي العمليات التي لا يمكن إجراؤها بواسطة الارقام التي تشير إلي مواقع على قياس فاصل أر فتري، فعلي سبيل المثال نسبة رقمين لا يمكن حسابها حيث أن الأرقام المستخدمة لتصنيف المواقع إعتباطية (نسبة نقطة غليان الماء إلي نفطة تجمده هي ١٠٠٠ صفر وذلك إذا إستخدمنا مقياس درجة الحرارة المئوي، و٢١٣: ٣٢ إذا إستخدمنا مقياس درجة الحرارة الفهرنهيتي).

ومن الواجب الإشارة إلي أن حساب النسبة تأتي من مقارنة الفرق في الأطوال بين جزئين والذي يبدأ من الصفر. ومن أحسن المفاهيم المعروفة في العلوم الطبيعية سواء النظرية أو العملية وعلى المستوي التكميمي الزمن والأطوال والمسافات، الكتلة، الوزن، وكلها مفاهيم تبدأ من الصفر علي مقياس فتري نظرياً وإجرائياً ولهذا يقال أنها أبعد مرتين، أسرع مرتين وكلها لها معاني واضحة وغير غامضة، وعلي العكس من ذلك لا يستطيع الفرد أن يقول زي مرتين، أوأزكا مرتين حيث أنه لا يوجد طريقة لمعرفة أين يقم صفر الذكاء أو صفر التحايل أو صفر المكانة.

## تعليق اتعامة عملى القيساس الكمي

#### General Comments on Quantification

في البحوث الواقعية تستخدم الأعداد في معظم التعريفات الإجرائية نظراً لأن البيانات الخاصة بتشغيل المعدات الارتوماتيكية تكون مصممة لتعالج الأرقام. ولهذا فإنه من الناحية الاقتصادية يجب أن تكون المقاييس في صورة أرقام. ويلاحظ أن معظم المقاييس ذات التعريفات الإجرائية في العلوم الاجتماعية تقع على المستوي الاسمي والرتبي والفتري من القياس.

إلا أند من الصعوبة بمكان أن نكم المفاهيم النظرية، فمنها الكثير الواضح على المستوى الإسمى، فعلى سبيل المثال جماعة من الأفراد يشكلون بناء إجتماعي اذا حدث تفاعل إجتماعي وإذا لم يحدث تفاعل. فالبناء الاجتماعي يدرك بوضوح على المستوى، الإسمى ومع ذلك فإن خصائص وسمات البناء الاجتماعي مثل الفروق بين الأوضاع الاجتماعية أو ما يطلق عليه أفضلية درجة المكانة يمكن أن تدرك على المستوى الرتبي للقياس مثل عالى ومتوسط ومنخفض المكانة.

مثال آخر هو درجة التصنيع في المجتمع حيث يمكن قياس عدد من الخصائص الصناعية مثل أعداد التليفونات، وحجم القوة الهيدروليكية، أميال الطرق المعبدة، وهكذا على مقياس فتري أو نسبي يمكن قياس كل هذه الخصائص وبالتالي تصبح واحدا من التعريفات الإجرائية المفيدة لقياس المفهوم النظري "درجة التصنيع"، ومع ذلك فإن المفهوم النظري

نفسه قد لا يكون قابلا للتعديل إلي أكثر من المستوي الرتبي للقياس فيإستخدام هذه المقابيس المختلفة (أعداد التليفونات ومثلها) يكون الفرد قادرا علي أن يرتب C, B, A في ضوء درجة التصنيع، ولكنه لا يكون قادرا علي أن يقارن الفرق بين B, A بالفرق بين C, B هذه المشكلة المتعلقة بتطوير مقياس يشمل خصائص متعددة وغير متماثلة لمفهوم نظري واحد تسمى مشكلة التجميع.

إن أحد الفوائد الرئيسية للتكميم أنه يسمح بتوافر جمل أكثر دقة تختص وتتصف بدرجة من الإتحاد أو الترابط بين اثنين أو أكثر من المفاهيم.

أن أحد الانشطة الهامة في البحث العلمي هي مناقشة العلاقات بين المفاهيم. فالأنماط المختلفة من العلاقات يمكن أن تصنف إلي مستويات مختلفة من التكميم بنفس الطريقة كالمفاهيم.

#### ملخص واستنتاج:

يمكن أن نلخص هذا المبحث في النقاط التالية:

١- إذا أستخدم مصطلح اولي فلابد من أن تكون هناك موافقة بين العلماء
 المتخصصين على معناه.

٢- يجب أن تعرف المصطلحات المشتقة بواسطة المصطلحات الأولية.

٣- يجب أن تكرن هناك موافقة مشتركة عن معني كل المفاهيم النظرية
 بين العلماء المتخصصين.

# الفصيل الخابس

- ٤- يجب أن تكون هناك موافقة مشتركة عن أي من التعريفات الإجرائية
   كمؤشرات للمفاهيم النظرية.
- ٥- لا يرتبط أي تعريفيين إجرائيين إرتباطا سلبيا اذا كانا مؤشرين لنفس المفهوم النظري.
- ٦- يجب أن تكون هناك موافقة علي المقاييس المتحصل عليها عندما يطبق فردين مدربين نفس التعريف الإجرائي.
  - ٧- ليس بالضرورة أن تقاس كل المفاهيم النظرية في مواقف محسوسة.
- ۸- من الممكن أن تصنف التعريفات النظرية والإجرائية إلي أربعة مستويات من القياس: إسمى ورتبى وفترى ونسبى.
- ٩- ان إستقصاء الاسئلة العلمية الهامة لا يجب تجنبه بدعري أن المفاهيم
   الدقيقة (المكملة) لا يمكن إستخدامها.

# وفى الختام:

فإنه يجب الحرص وملاحظة أنه مهما كانت مجموعة التعريفات دقيقة وواضحة ومقبولة بوجه عام وحتي إذا كانت هذه التعريفات مقاسة كميا فإنها لا يمكن أن تمدنا إلا بإجراء تنظيم وتصنيف الموضوعات أو الظواهر. فهذه التعريفات لا يمكن أن تستخدم للتنبؤ والتفسير أو للفهم الواعي إلا من خلال قضايا تصف العلاقات بين المفاهيم ففي هذه الحالة فإن الأهداف الأخري للعلم يمكن أن تتحقق.

# المبحث الثاني

## العبارات Statements

ترتبط المفاهيم ببعضها عن طريق العبارات النظرية فالمفهوم في حد ذاته يشير إلي وجود ظاهرة ما والمفهوم المتغير يساعد علي إدراك مدي التباين في هذه الظاهرة. ولكن العلم يجب أن يتعدي مرحلة الاشارة إلي ما هو موجود أو وصف التغير في شئ موجود، فالهدف النهائي هو فهم كيفية حدوث ظراهر أو أحداث متصلة ببعضها. فمثلاً مفهوم مثل النزاع، الوحدة الاجتماعية، الرابطة يمكن إيضاح العلاقة بين هذه المفاهيم الثلاثة في العيارة النظرية التالية:

«كلما زاد النزاع بين الوحدات الاجتماعية كلما زاد الترابط داخل كل وحدة ».

وهذه العبارة تعتبر مجردة لأنها تتحدث عن نزاع محدد بين وحدات محددة في وقت معين أو مكان معين كما أن هذه العبارة نظرية لأنها تتناول العلاقة بين ثلاث ظراهر اجتماعية. وعن طريق إيجاد مؤشر لكل مفهوم (تعريف إجرائي) يمكن إختبار هذه العلاقة في العبارة النظرية.

وعادة فإن العبارات النظرية لا تقوم بمفردها ولكن عادة ما تنظم في أنظمة معينة من العبارات فكما ترتبط المفاهيم ببعضها ترتبط العبارات ببعضها في شكل معين.

ويتناول الجزء التالي شرح اشكال العبارات المستخدمة للتعبير عن كل من المعرفة العلمية والنظرية. وتصنف العبارات إلى:

#### Existence Statements -\

#### Relational Statements -Y

ثم في النهاية سيتم تناول خمسة نماذج من العبارات النظرية وهي (القانون Lows)، (البديهات Axioms)، (القضايا (Propositions). (التعميمات التجريبية Empirical generalization).

#### Existence Statements

يمكن تقسيم العبارات كما سبق أن أوضحنا إلى مجموعتين:

أ– مجموعة تحتوي علي الدفهوم.

ب- مجموعة تشرح العلاقة بين المفاهيم.

#### مشال على ذلك:

That object is a chair

الموضوع هو الكرسي

That chair is brown

الكرسي لونه بني

That Object is a Person

الموضوع هو الشخص

العبارات السابقة لديها نفس الشكل، والمصطلح حدد بمصطلح من خلال موضوع.... وبمعني آخر فإن الموضوع تحدد بكلمة موضوع كرسي..... الخ ولقد استقر علي موضوع موجود وتمثل في بعض المفاهيم مثل كرسي، بني، ...... الخ ويلاحظ أن العبارات إذا كانت تشير إلي وجود أو درجة وجود الشئ فإنها تعتمد علي مستموي التكميم في المفهوم النظري.

والعبارات من نرع Existence statements قد تكون أكثر تعقيداً في أساس تكوينها فعلى سبيل المثال:

أ- هناك أكثر من فردين في الجماعة س.

ب- كل فرد يستطيع أن يتحدث للأفراد الآخرين في النواحي الشخصية في
 الجماعة س.

ج- يستطيع كل شخص أن يكون إنطباع شخصي عن الأفراد الآخرين في
 الجماعة س.

هذه الخصائص السابقة تعبر عن مفهوم الجماعة الصغيرة ذات العلاقة وجها لوجه والتي قد تكون أسره أو جماعة أصدقاء مثلا.

في هذه الحالة فإن مفهوم جماعة صغيرة وجها لوجه تمثل في
 الجماعة س لأنها تمتلك الخصائص أ، ب، جـ.

ونظراً لأن الشكل السابق مماثل لشكل التعريف، لذا فإن الإختلاف بين التعريف وبين Existence Statements يجب أن يكون واضحا فالتعريف يشرح خصائص المفهرم أما العبارة فهي إدعاء ومعلومة للخصائص، ولذلك فإن المفاهيم توجد في العالم الحقيقي فالتعاريف تصف المفاهيم والعبارات تؤيد المفاهيم.

وقد تكون العبارات صحيحة أو خاطئة وهذا يعتمد على الظروف فعلي سبيل المثال أن تقول أن الظهيرة في أي مكان يوم كذا كان واحدا في مختلف البلدان.

## العبارات العلاقية: Relational Statements

هناك شكل آخر من العبارات تشرح العلاقة بين مفهومين فمعرفة ما يمثله المفهوم الأول يعطى المعلومات عن المفهوم الثاني.

#### مثال:

عندما يكون شخص ما عضواً في كلية Fraternity

هذه العبارة تشرح العلاقة بين مفهومين وعبارتين وهو ما يطلق عليه بالعبارات العلاقية.

والمعرفة العلمية يمكن التعبير عنها بعبارات علاقية Relatinal أو عبارات علاقية Relatinal أو عبارات Sxistance وتقسيمات للمواضيع أو الظواهر. كما أن التنبؤ والتفسير وفهم وجهة النظر تعتمد على العبارات العلاقية.

ويمكن تقسيم العبارات العلاقية إلى مجموعتين:

١- تلك التي تصف العلاقة التفسيرية بين مفهومين.

٧- المجموعة الثانية تشرح التنبؤ بين مفهومين.

قعلي سبيل المثال إذا كان شخص عضواً في جماعة Fraternity عبينذ يحصل علي أعلى الدرجات في authoritarian فهي من العبارات الارتباطية حيث أنها تقول أن الشخص العضو في جماعة Fra سيحصل على أعلى الدرجات في Outh وبعض الناس تطلق على هذا النوع من العبارات الإرتباطية العبارات المساعدة حيث أنه لا يوجد علاقة سببية بين

المفهرمين فهنا مثل الأجر الشهري الذي يحصل عليه الموظف ومرتبه السنـوي من نفس الوظيفة حيث توجد علاقة إرتباطية أو إقترانية بين المفهرمين.

أما العبارات التي تشرح العلاقة السببية بين المفهومين فيطلَّق عليها العبارات السببية Cousal Statements.

# Associational Statements: (الإقترانية) -١

هي العبارات التي تصف وتشرح حدوث ووقع ووجود المفاهيم معا فعندما تستخدم المقاييس الإرتباطية أو الإقترانية علي المستوي الفتري أو الرتبي فإننا نستخدم كلمة الإرتباط Correlation حيث يشير إلي درجة الإقتران أو التكامل وطبيعة الإرتباط بين مفهومين يمكن أن يأخذ إحدى الحالات الثلاث التالية:

#### أ- الحالة الموجية: Positive

وهي تعني أنه عندما يحدث شئ ويكون عاليا فإن الشئ الآخر يحدث ويكون هو الآخر عاليا.

# ب- لا يوجد علاقة: None

وتعني أن حدوث المفهوم أو الموضوع لا يعطي أي معلومات عن حدوث المفهوم الآخر.

### جـ - سلبي: Nagative

عندما يكون المفهوم الأول عاليا فإن المفهوم الآخر يكون متخفضا.

ومن الملاحظ أن قوة الإرتباط أو الإقتران بين مفهومين تكون إما موجبة أو سالية.

وإذا كان من الممكن إحداث تطوير في التعريفات الإجرائية المكملة (بمعنى إستخدام الأعداد في القياس) لكلا المفهومين فإنه في هذه الحالة يمكن إيجاد معاملات الارتباط بين الاعداد.

ومعظم المقاييس الإرتباطية الكمية تقع بين الأرقام من + 1 إلي - 1 حيث + 1 تدل على أدني علاقة إيجابية، - 1 تدل على أدني علاقة إرتباطية. بمعنى معامل الإرتباط يقع بين + 1، - 1.

#### Causal Statements : العبارات السبية

كما أوضحنا سابقا كما توجد عبارات إقترانية فكذلك توجد عبارات. سببية وهي تلك التي تشرح العلاقة السببية بين مفهومين بمعني آخر فإن مفهوم معين لابد من وجوده ليكون السبب في حدوث المفهوم الثاني.

#### فمثلاً:

- \* إذا كان هذا الكرسى ملك جامعة ---- فإنه يجب أن يكون بنيا.
- \* إذا إزداد حجم جماعة صغيرة --- فإن الإنتاجية سوف تتحسن.

ففي كل حالة من تلك الحالات نجد أن مفهوما واحدا لابد من وجوده حتى يحدث الأثر في المفهوم بمعنى أن أحدهما سبب والآخر نتيجة.

والعبارات التي تشرح العلاقة السببية والتي أحيانا تشير إلي العلاقة أو التأثير أو السبب يطلق عليها العبارات السببية Cousal Statements.

والمفهوم أو المتغير الذي يعتبر السبب يطلق عليه المستقل أما المتغير الذي يتأثر فيطلق عليه المتغير التابع لأنه يعتمد علي المتغير المستقل.

ومن الأهمية بمكان الاشارة إلى أنه بالرغم من أن العبارات السببية أو العبارات الإتباطية) قد تأخذ نفس الشكل في الإستخدام الدارج. إلا أنهما مختلفان في أنواع العبارات، فعلي سبيل المثال توجد بعض العبارات المرتبة والتي فيها يظهر أن هناك علاقة سببية ولكن في نفس الوقت هناك إرتباط بين متغيرين معينيين يسببان المتغير التابع.

وفي هذه الحالة قد يكون هناك صعوبة في تحديد أي من هذه العبارات تعتبر إرتباطية أو إقترانية وأي منها السببية وذلك للتداخل الموجود بينهما ويرجع ذلك إلي أن شكل وطريقة كتابة العبارات متماثلة ولكن القارئ يستطيع من خلال التركيز التفرقة بين العبارات السببية والعبارات الإترانية (الإرتباطية).

وإذا كان في الامكان تكميم المفاهيم أو المتغيرات المستخدمة في العبارات السببية فإنه في هذه الحالة يمكن شرح درجة السببية بين المفهرمين وهذا هو تكميم المفاهيم السببية. وتكميم درجة السببية يتم فهمد فقط عندما يكون هناك سبب للإعتقاد بأن هناك أكثر من متغير مستقل بؤثر في المتغير التابع. وعليه فإنه اذا وجد سبب واحد فقط فإنه في تلك الحالة إما أن المتغير المستقل يسبب المتغير التابع أو قد لا يسببه حيث لا يرجد حالة وسط طالما أنه لا يوجد سبب آخر مهم. ومع ذلك

اذا كان هناك متغيران مستقلان أو أكثر قد يحدثان تأثيراً على متغير واحد تابع فمن المفضّل أن تؤخذ أسباب هذا التأثير في الإعتبار.

والتساؤل الوحيد الذي يمكن الاجابة عليه هو هل من الممكن قياس المتغير التابع على المستويات المختلفة (الإسمي - الرتبي. الفتري - السبي) وإن إمكن القياس علي هذا المستوي فإن الباحثين ينتقلون إلي السؤال التالي: عندما يكون المتغير المستقل مختلف (نفرض حالات مختلفة) فكيف يمكن لهذا المتغير أن يكون سببا في التباين في التغيرات التابعة.

ولقد أصبح من الضروري تقسيم مقاييس التباين للمتغيرات التابعة إلي ثلاثة أقساء.

- ١- التباين الذي له علاقة مباشرة بكل متغير مستقل وذلك تحت شروط
   وهو أن يحدث التباين فقط لهذا المتغير.
- ٧- التباين الذي له علاقة بالتفاعل بين متغيرين أو أكثر يدل علي تأثير التفاعل الداخلي Interaction effect كالتحدث بشدة، هذا التفاعل يصبح مفهوم نظري وحيث يتم توضيحه عن طريق مجموعة من المفاهيم الاخرى.
- ٣- تباين بسبب خطأ المقاييس مثل عدم وضوح الاخطاء عند إختيار المتغيرات التابعة. فعلي سببل المثال قد يكون لدي الباحث الرغبة في فهم أسباب الذكاء فيجري إختبار يستخدم فيه الورق والقلم والذي يمكن للفرد أن يقوم به وبعد أن يقوم الفرد بوضع درجات الإختبار

يمكنه أن يحدد الدرجة لأي فرد بين ٥٠ - ١٥٠ والتي توضح درجة الذكاء. وفي البحث التالي يقوم الباحث بدراسة أسباب التباين بين تلك الدرجات حيث يري أن الشواهد تشير أن سبب التباين يرجع إلى ذكاء الابوين أو نوعية الخبرة التعليمية، وباستعمال هذه الدراسة يتوصل الباحث إلى النتائج المتعلقة بأسباب التباين في درجات إختبار الذكاء.

## العبارات الإحتمالية والمحددات الاحصائية

#### Deterministic and Probalistic statements

جميع العبارات النظرية التي جاء ذكرها سابقا أخذت الشكل التالى:

وهناك شكل آخر للعلاقة يمكن توضيحه على النحو التالي:

أنه تحت شروط س،..... س اذا وضعت X فإن هناك احتمال أ لوقوع Y.

Under conditions c, .... cn if x occurs, y will occur with probability p.

ويلاحظ أن هذا الإحتمال لن يقع عند الإحتمال (أ - ١) فجميع الإحتمالات بجب أن يكون مجموعها مساويا للواحد. والعبارات التي robalistic عليها العبارات الإحتمالية statements وستعطى مثالا لهذه العبارات فيما يلى:

إحتمال أن يعمل الابن في نفس وظيفة والده في الولايات المتحدة أو اذا كان الوالد عامل.

وحيث أننا تركز في هذه الأجزاء والأجزاء السابقة على تطوير المعرفة العلمية فإن تأثير الإختلاف بين المحددات الاحصائية والعبارات الإحتمالية لن يناقش في هذا المكان. ولكن ليس هناك سببا لاعتبار العبارات الإحتمالية أقل علمية بالنسبة للمحددات الاحصائية فالإتفاق عليهما يفيد في تحقيق الأهداف العلمية.

ولأن العبارات الإحتمالية هي العبارات التي تستخدم في التنبؤ بحدوث حدث أو عدم حدوثه فإن المتغير التابع لا يمكن إثبات خطأه في أي من الامثلة السابقة. والإستراتيجية المألوفة لإختبار الفائدة من العبارات الإحتمالية هو دراسة أكبر عدد ممكن من الأحداث تحت ظروف معينة، ومقارنة النتائج التجريبية مع التنبؤ بالعبارات الإحتمالية.

# مستویات التجرید: Levels of Abstraction

من الممكن للعبارات والجمل أن تأخد مستويات مختلفة من التجريد ويعتمد مستوي التجريد أساسا علي مستوي تجريد المفاهيم التي تتضمنها العبارات ويعتبر المستوي النظري هو أكثر المستويات شيوعا وذلك عندما

# الباب الأول

تحتوي العبارات على مفاهيم نظرية، وإذا استبدلت المفاهيم النظرية بالتعاريف الإجرائية ذات الصلة بالمفاهيم النظرية، فمن الممكن القول بأن العبارات تمثل المستوي الإجرائي. واخيرا اذا ما استبدلت التعاريف الإجرائية بأنواع من المشاريع البحثية أو وصف أحداث معروفة ومؤكدة، فيمكن القول بأن العبارات على مستوي العبارات التي يطلق عليها قوانين عادة تتضمن مفاهيم يمكن قياسها أو تحديدها من خلال التعاريف الإجرائية في المواقف المؤكدة.



# الاطر المنهجية العامسة

الفصل الأول: معايير تقييم المناهج العامة.

القصل الثاني: منهج تحليل النسق.

القصل الثالث: المنهج الوظيفي

القصسل الرابع: المنهج النقدى

الفصل الخامس: المنهج التاريخي التطوري

الفصل السادس: منهج نموذج التوازن مقابل منهج نموذج الصراع

القصل السابع: المنهج العلمي البحت ( منهج العلم الطبيعي )

# الباب الثاني الأطر المنهجية العامة

#### تمهيسده

لقد وقع علماء الإجتماع في مجال دراسة طبيعة العلاقة بين النظرية والبحث في شئ من الحيرة، فهم من ناحية شعروا بأن النظرية يتعين عليها أن توجه البحث وأنه إذا لم يتحقق ذلك فلسوف يواجهون بخطر الإقتصار علي مجرد جمع البيانات، ومن ناحية أخري فقد ذهبوا إلي أن البحث لابد وأن يسهم تراكمياً في نمو بناء النظرية العامة وأنه من الخطأ البالغ أن تسبح النظرية في عالمها الخاص بعيدة عن البحث الإمبيريقي.

ولقد تعود علماء النظرية أن يؤكدو بحماس بالغ أنه ليس ثمة شئ أفضل في الممارسة من النظرية الصالحة، وجاء تأكيدهم ليعني أنها لن تكرن صالحة إلا إذا كانت قابلة للتطبيق، بالمعني الإصطلاحي لتطبيق النظرية، فإذا تحققت نظرية معينة لها القدرة علي تفسير مجموعة من الوقائع والتنبؤ بها، فإن إستراتيجية البحث في هذه الحالة تتجه مباشرة نحو محاولة الكشف عن مضامين جديدة للنظرية، فالنظرية توجه مسار البحث ولكن لكي يتحقق ذلك لابد وأن تكرن ثمة نظرية قائمة بداءة، ومن ناحية أخري يري البعض أنه من الضروري أن تتجه البحوث التجربية نحو دراسة متغيرات ذات دلالة وملاءمة نظرية، إلا أن ذلك يثير مشكلات عديدة منها ما هي النظرية التي سوف تكون هذه المتغيرات ملائمة لها وعلي أي أساس يستطيع الباحث أن يثق في صدقها.

والواقع أن السمة الأساسية التي تميز العلم الإجتماعي بصفة خاصة هي النقص الأساسي في التوجيه النظري للبحث، ويرجع ذلك إلى قلة الأنساق الإستنباطية للفعل، بالإضافة إلى ما تعانيه تلك الأنساق من نقص بين، ولقد كان هذا الموقف هو المسئول عن إنهاك الباحثين في جمع بيانات دون التقيد بإطار نظري معين.

وفى هذا الباب سوف ينصب إهتمامنا على دراسة مناهج علم الإجتماع أو المداخل العامة التي يستعين بها الباحث في رؤية الواقع الإجتماعي من زاوية أو أخرى فكأننا لا نزال نعالج مسائل تتصل بمنطق البحث الإجتماعي وتطبيقات المنهج العلمي قبل أن نتناول بالتفصيل مناهج البحث الإجتماعي والإجراءات والوسائل المستخدمة في دراسة الظواهر الإجتماعية وربما تكون البداية المناسبة لذلك العبارة الشهيرة التي قالها الرياض الفرنسي هنري بوان كاريه حيث كان بصدد فحص مناهج علم الإجتماع فكتب يقول «إنه العلم الذي يضم أكبر عدد من المناهج وأقل عدد من النتائج» ومع أن هذه العبارة فيها شئ من التعسف إلا أنها تصدق إلى حد ما، أما التعسف فيرجع إلى أن دراسات علماء الإجتماع خلال القرن الماضى قد خلصت إلى طائفة من التعميمات المحدودة النطاق والتي يمكن أن تعتبر العناصر الأولى لبناء النظرية العلمية ولقد قدموا لنا مجموعة من المفاهيم النظرية مثل المكانة، الدور، البناء، الوظيفة، التوازن، النسق، الضبط الإجتماعي، النظم الإجتماعية...... إلخ هذا فضلاً عن محاولات تصنيف الجماعات الإجتماعية العديدة إلى جماعات أولية وثانوية ومنظمات كبري..... إلخ، وإستطاعوا أيضاً في هذا المجال أن يتوصلوا إلى إرتباطات بين بعض المتغيرات كالقول مثلاً بأن معدل الإنتحار بين البروتستانت أكثر من الكاثوليك إضافة إلى ذلك ما قدمه علماء الأنثروبولوجيا الإجتماعية من معلومات واقعية تصف عادات الشعوب وتصور العلاقات المتبادلة بين النظم الإجتماعية السائدة فيها وهي بدورها تتبح فرصة تدعيم التصنيف والتأويل وتعتبر ركيزة للعمل النظري.

إذن فالحكم على أن علم الإجتماع لم يتوصل إلى نتائج كافية فيه شئ من المبالغة وربما يصدق بوان كاريه في قوله بأن علم الإجتماع يضم طائفة كبيرة من المناهج أو الأطر العامة، إذا مافسر قوله هذا على أنه يشير إلى ذلك الميل الجارف لدي علماء الإجتماع لمناقشة المسائل المتهجية ثم محاولتهم إضافة مناهج جديدة وينهض تاريخ علم الإجتماع دليلاً على ذلك.

وربما كان ضروريا في هذا المجال أن نعرض مرجزاً لبعض الأطر المنهجية العامة التي أرشدت العمل السوسيولوجي لفترة طويلة ويقصد بذلك مداخل الدراسة أو القواعد والمخططات المستخدمة في رؤية الظواهر الإجتماعية وهي خطوة ضرورية سابقة لإجراء البحث حيث أنها ستحدد مدي ملاتمة أساليب جمع البيانات الأولية وأساليب التحليل الكمي لدراسة الظواهر الإجتماعية وذلك بإستخدام مناهج أو إقترابات مختلفة كما يطلق عليها البعض كأطر نظرية لتحليل هذه الظواهر.

وقبل تناول هذه المناهج سيتم أولاً تناول معابير تقريم هذه المناهج أو الإقترابات قبل محاولات التطبيق والإستخدام.

النصـــل الأول معايير تقييم المناهج (الإقترابات) العامة

# الفصل الأول

# معايير تقييم المناهج (الإقترابات) العامة

لقد حاول السيد عبد المطلب غانم (١٩٩٢) وضع معايير تقويم المناهج أو الإقترابات قبل محاولات التطبيق والإستخدام ويمكن إيضاح ذلك في الآتي:

# ١- لغة المنهج (الإقتراب) ولغة التطبيق والإستخدام:

يستخدم المنهج (الإقتراب) لغة ذات تعريفات إسمية nominal أو معجمية Lexical أو واقعية real ويعكس الإنتقال من الإسمية إلى الإجرائية التحول من لغة النظرية والتنظير إلى إستراتيجيات الإثبات أي توليد أدلة إثبات فروض أو نظريات قابلة للإختبار والتفسير الإمبيريقي. ويتولد عن اللغة التنظيرية أبعاداً للمفاهيم ومفاهيم مشتقة لها وإفتراضات أو بتعبير البعض قضايا Propositions ويتولد عن اللغة الإجرائية متغيرات ومؤشرات لها وفروض abyothesis وفروض عملية ويغلب على اللغة التنظيرية التنظيرية الإجرائية الإجرائية الإستفراء.

والملاحظة العامة أن دارسي العلوم الإجتماعية والسياسية خاصة نادراً ما يعزلون التعريفات الإسمية عن الإجرائية فغالباً ما يعرفون بعض المفاهيم الحاسمة والتي تستخدم عادة كمتغيرات مستقلة وتابعة بإصطلاحات التوقعات التجريبية والمشاهدية ويتبنون مجموعة من الإقتراضات علي أنها أساسية ثم يشتقون منها القواعد theorms بالعمليات المنطقية ونادراً ما يهتمون بجدية بتعريف مفاهيمهم بصراحة ويطريقة صورية Formal.

# الفدئل الأول

### Y - العلاقة بين المتغيرات (Zetterberg , 1965):

وفي هذا المجال بمكن التمييز بين الصور المختلفة للعلاقة بين المتغيرات في الآتي:

- العلاقة الحتمية deterministic أو الإحتمالية Stochastic والأولى تعني
   إذا وجدت س توجد ص) والثانية تعني (أنه إذا وجدت س فمن المحتمل
   أن توجد ص).
- ٢- العلاقة الإنعكاسية reversible أو غير الإنعكاسية Irreversible والأولي تعني (إذا وجدت س توجد س)، وبالمثل (إذا وجدت ص توجد س)، أما الثانية فتعني (إذا وجدت س توجد ص) أما (إذا وجدت ص فلا نتيجة عن س).
- العلاقة التعاقبية Sequential أو التعايشية Coextemsive والأولى
   تعني أنه «إذا وجدت س توجد بعدها ص» وفي الأخيرة إذا وجدت س توجد
   معها ص.
- 4- العلاقة الضرورية necessary أو الإحلالية Substitutable مثال الأولى إذا وجدت س فقط (إذا وجدت س توجد ص) ومثال الثانية إذا وجدت س توجد ص ولكن إذا وجدت ع أو أي معادل وظيفي لها توجد أيضاً ص».
- ه العلاقة الكامنة Sufficient أو المشروطة Contingent والأولي تعني إذا وجدت وجدت س توجد ص بغض النظر عن أي شئ آخر وفي الثانية إذا وجدت س توجد ص بشرط وجود ع.

وقد تكون التقريرات التي يتضمنها المنهج أو الإقتراب إما ضمنية، غير إنعكاسية، تعاقبية، ضرورية، وكافية، أو إحتمالية، إنعكاسية تعايشية، إحلالية مشروطة، وتختلف طبيعة وجود كل منها حسب طبيعة العلم الإجتماعي فالأولي مثلاً أقل وجوداً في علم السياسة وأكثر إرهاقاً في التدليل والإثبات والثانية خلاف ذلك ويمكن وصف النوع الأول بما لا يمكن تحاشية Inevitability والثاني بعلاقة الإعتماد المتبادل -dependancy

#### ٣- التعميمات:

توجد تعيمات تعمل كقانون Lawlike وأخري تظل تعميمات وصفية، النوع الأول هو التعميمات الحقيقية وتصاغ بطريقة تغطي مجموعة المشاهدات وتتخطاها ويقتصر النوع الثاني علي تغطية مجموعة المشاهدات ولا تتخطاها مثل القول (كل عمداء كلية الزراعة ذكور) فهو تعميم لا يوفر أداة تنبؤية فلا نستطيع أن نتوقع منه أن العميد المقبل سيكون ذكرا أو أنثي، بينما يسمح الأول بالإستنتاج الإستنباطي من مجموعة المشاهدات التي بني عليها إلي مجموعة مفتوحة وغير محددة، وموطن الأول هو المنهج أو الإقتراب المصاغ بطريقة إستنباطية وأهم سماته عدم الإختلاف علي مجموعة لا نهائية من المشاهدات تدعم حدوده وغير مقيد بالزمان والمكان ويوجد في البناء الإستنباطي وقابل للإختبار بطريقة نباشرة أو غير مباشرة.

#### ٤- التفسير:

يشير التفسير إلى أحد أربعة أنواع من النشاط الفكري:

 أ- معرفة معني س: أي تقديم معني لكلمة أو عبارة أو رمز معقد أو ناتج
 أدبي أو رمزي غير لغوي، كقول إشرح معني (المصداقية)؟ (فهي ترادف إشرح كلمة Explain) أو قول إشرح ما يعنيه أستون د. (التخصص السلطوي للقيم) فالتفسير هنا شرح للمعني.

ب- معرفة كيف تعمل ص: مثل تعليم الآخرين كيف يصنعون الكعك أو يضعون برنامجاً للحاسب الآلي، وتتضمن إعطاء توجيهات معقدة ترشد إلي الأداء الناجع كقول: (وضع لي أو علمني كيف يصنع الكعك؟) أو قول وضع لى أو علمنى كيف توضع خريطة البرنامج؟ ( ترادف وضح لى وعلمنى كلمة Explain ) فالتفسير هنا بيان عملي أو بيان نظري لما يمكن عملياً.

ج- عرض أسس ل: بمعني مثلاً إثبات أن زوايا المثلث متساوي الأضلاع متساوية أو أن مجموع زوايا المثلث ١٨٠ وهذا ما يطلق عليه المناطقة (البرهنة) فهي برهنة صورية كقول «إثبت أن مجموع زوايا أي مثلث ١٩٨٠ (ترادف «إثبت» كلمة Explain) فالتفسير هنا عملية إثبات أو برهنة.

د- معرفة لماذا ل: بمعنى تقديم سبب لحدث معين أو شئ معين أو بتعبير
أعم بيان علة (الكشف عن علة) لمعلول كالإجابة علي فسر لماذا
أصبح مبارك رئيساً لمصر؟ أو فسر لماذا دخلت مصر حرب ١٩٧٣؟
هذا التفسير تسبيب أو علية.

ولعل النوع الأخير هو المقصود عندما يتحدث الناس عن التفسيرات وهو المقصود في العلم تحديداً، فغاية العلم تقديم إجابات يعول عليها لأسئلة لماذا؟ إلا أن هناك ستة أنواع من الإجابات ممكنة (Brown, 1963):

- ١- التفسير التطوري genetic بمعنى تقديم تنالي زمني للأحداث يجعل
   حدوث الحدث موضع التفسير جلياً أو واضحاً أو مفهوماً، ففي هذا
   التتالى يكشف النقاب عن السبب أو العلة.
- ٢- التفسير بالإشارة إلي نوايا الفاعل actors Intentions إعتماداً على أن الفاعل رشيد وبأخذ بالرسائل التي تؤدي إلي الغايات حتى توافرت لديه المعلومات وأراد الغايات فسلوكه هادف وقد يستبدل النوايا بأشياء أخري قريبة كالأغراض Parposes والدوافع motives والأسباب المقلية reasons.
- ٣- التفسير بإستخدام نزعات مسبقة dispositions ويبني كسابقة على مفهوم الرشادة الإنسانية، إلا أنه يعول أكثر علي إتجاهات الفاعل، أي إستعداده المسبق للتصرف بطريقة معينة في موقف لم تتحدد أبعاده بعد.
- 3- التفسير بوظيفة الحدث بتوضيح غرضه النسقي في السياق المعطى وهذا النمط من التفسير يتميز عن النمطين السابقين مباشرة وهو لا يقتصر علي العلوم البيولوجية والإجتماعية وإنما يستخدم أيضا في العلوم الفيزيقية، والتفسير الوظيفي تاريخي الطابع وإهليجيelliptical وجزئي ويركز عموماً على الحدوث المنتظم لحاجات فردية أو جماعية

## الفديل الأول

أو لنظام والتي يمكن أن نعني بها مجموعة من الأنشطة أو الأبنية المتكافئة وظيفياً.

٥- التفسير باللجوء إلى التعميم الإمبيريقي حيث يتحدد الحدث المفسر
 في إطار مجموعة منتظمة من الأحداث.

كانت هذه بعض المحكات الأساسية لتقدير جدوي تطبيق أو إستخدام إقتراب أو منهج ما؟ فما الذي يمكن أن يؤديه المنهج أو الإقتراب للباحثين والممارسين عموماً؟ للإجابة على هذا السؤال يمكن القول بأن الإقتراب أو المنهج يجب أن يؤدي خمس وظائف ويمكن إستخدامها في نفس الوقت كمعايير لتقويم الإقتراب أو المنهج من ناحيتي الأصالة والجدوي.

(Halt & Richardison, 1972)

أ- عنصر مفاهيمي: بمعني أن المنهج أو الإفتراب يعطي تنظيماً جيداً لمجموعة المفاهيم الأساسية والعلاقات المتبادلة بينها، وتقدر هذه المفاهيم ليس علي أساس صدقها أو زيفها وإنما علي أساس منفعتها التنظيرية.

ب- عنصر تنظيري: بمعني تقديم مجموعة من الفروض التي يمكن
 إخضاعها للإختبار الإمبيريقي.

ج- قواعد التفسير التي تدلنا على العبارات التي تصف الظاهرة موضع المشاهدة، وأي المشاهدات تثبت أن تنبؤات النظرية المعطاة صحيحة أو زائفة فهذا العنصر كما أوضع روبرت ميرتون يؤدي إلى تراكم التفسيرات النظرية. د- تحديد المشكلات النظرية والإمبيريقية التي تستحق الدراسة وتسمي
 بالمعضلات Puzzies فهي مجموعة المشكلات التي تثبت الأصالة
 والمهارة في الحل، والمعيار في الحكم عليها هو التأكد من وجود
 الحل.

هـ عنصر المعرفة - التنبؤ: بمعني الإقتراب من الصحة المنطقية
 والإمبيريقية فتتوافر في المنهج أو الإقتراب القدرة علي الإضافة
 للمعرفة.

ويجدر التنويه أن المناهج أو الاقترابات هي أدوات للتفسير والتحليل ينتشر إستخدامها في شتي العلوم الإجتماعية ونعني بأدوات التحليل الأدوات الذهنية البحتة (وليست أدوات الإختبار المعملية أو أدوات الإستقراء الحي كالمقابلة والأستبيان) فنحن نقصد المفاهيم والنماذج النظرية التي يستعين بها الباحث في فهمه لعلاقات الواقع المستهدف وفي تحليله لمه، ولعل خير مثال علي ذلك مفهوم البناء structure ومفهوم النسق ومفهوم الاتزان Equilibrium، فهذه جميعاً لا تمثل أكثر من أدوات ذهنية أي من عمل الذهن فهي مجرد مفاهيم يتمثل بها الباحثون ما عليه بالفعل علاقات الواقع المستهدف فيستعينون بها علي تحليله كمقهوم البنية ومفهوم النسق أو هي بناء ذهني مصغر للواقع فيستعان علي فهمه وتقسيره وهذا حال النماذج النظرية.

النصــل الثاني منهج (إقتراب) تحليل النسـق

#### الفصل الثاني

## منهج (إقتراب) تحليل النسق

هناك إتجاه عام في البحوث الإجتماعية راج منذ القرن التاسع عشر ينطلق نحو تحليل الحياة الإجتماعية من خلال مجموعة من المفاهيم جاهزة أخذت من علوم سبقت العلوم الإجتماعية في إرتباطها بالمنهج التجريبي أحد هذه المفاهيم مفهوم النسق System وهي مفاهيم مستمدة أساساً من مفاهيم علمي الأحياء والفيزياء ويستخدم الباحثون في العلوم الإجتماعية هذه المفاهيم كأدوات ذهنية للفهم والتحليل، أي كمفاهيم يتصور الباحث الواقع الإجتماعي من ثناياها.

# مفهوم النسق كأداة للتحليل:

ينطلق دور أي نظرية علمية في البحث العلمي من كونها تعتمد في بنائها الذهني على مجموعة من فروض مستخلصة من معطيات الواقع الذي تستهدفه وتحققه تحقيقاً تجريبياً. وهي لذلك قادرة على أن تؤدي دور المرشد في فهم أحداث الواقع وفي تفسير علاقاته أو إن شئنا قلنا إنها أداة تحليل واقع الحياة المستهدفة، وهي لذلك تمثل المرحلة الأولي إلي بناء النماذج Models النظرية والتي راحت تنتشر في العلوم الإجتماعية عامة. فدور النظرية كمرشد للبحث أو كأداة للتحليل على هذا النحو يتعين على واضعها أن يقيم بناها على مجموعة من فروض علمية تبرز الغروق النابضة في واقع الحياة التي تتناولها ومن ثم خصائصها الثابتة والتي هي منها. بمثابة الخصائص الجوهرية الكامنة في أغوارها والتي لا يكشف عنها إلا

بالتحليل العلمي، أو إن شننا قلنا أنه يتعين علي أية نظرية علمية أن تأتي في شكل خريطة تشريحية لواقع الحياة التي تصوره، يبرز فيها واضعها القروق النابضة في تلك الحياة والتي لا تظهر للعين المجردة.

ويسترشد علماء العلوم الإجتماعية وهم بصدد بنائهم لنظرياتهم المفسرة للحياة الإجتماعية بمفهوم النسق وليتصوروا من ثناياه مواقع تلك الحياة على أنها مجموعة من عوامل متساندة متفاعلة في وضع يهئ لسيرها سيرا متزنا، أي يتحقق الإتزان بين عناصره تلقائياً ومن هنا كان بروز الإرتباط بين فكرة النسق والإتزان لدي هؤلاء.

وفي الحقيقة فإن مفهوم النسق في معناه ليس قاصراً على كونه أداة للتحليل على علم دون الآخر وإنما يمثل أداة تحليل عامة مشتركة في شتي العلوم وكون مفهوم النسق يمثل أداة تحليل في كافة المجالات على هذا النحو فإن مرده إلى أنه لا يعني أكثر من مجرد تصور ذهني لعلاقات معطيات الكيانات المستهدفة متميزة متساندة متفاعلة فيما بينها، ورغم أنها لا تبدر كذلك بالمشاهدة، وإنما بالتحليل العلمي وحده يستطيع الباحث الكشف عن ذاتيات تلك المعطيات وعن تساندها وتفاعلها الكامنة في أغوار الواقع المستهدف الذي يبدو للمشاهد في هيئة كتلة واحدة. (بدري، ۱۹۷۹).

إن كلمة (نسق) لا تعني إذن وفي شتي فروع المعرفة أكثر من أداة لتحليل مادة البحث أيا كانت طبيعتها كما أنها أداة لتفسيرها في آن واحد. فنحن نحلل كبانا إجتماعيا أو إقتصادياً معيناً من ثنايا فكرة النسق

كما أننا نحاول فهمه وتفسيره علي هدي من هذه الفكرة فكلمة نسق ليست إذن وضعاً لكيان ما في الطبيعة أو المجتمع أو حتي في المنطق الصرف وإنما هي مجرد تعبير عن تصورنا لأي من هذه جميعاً على هيئة مجموعة من عناصر (وإن بدت للمشاهد في شكل كتلة لا تمبير فيها) قابلة للتغير (فكل منها تمثل متغيراً) ويكون من شأن تغير أي من هذه العناصر التأثير في غيره من عناصر مجموعته وعلى ما يكون من شأنه تغير الحالة التي عليها المجموعة ككل.

والنسق في هذا المعني ليس قاصراً على التعبير عن كيانات العناصر المتسائدة المتفاعلة في الطبيعة أو المجتمع فحسب وإنما حتى في عالم الفكر التجريدي البحت وفي ضوء هذا المدلول المنهجي العام لكلمة النسق نستطيع في النهاية العودة إلى التأكيد على أن كلمة النسق لا تعني في مدلولها المنهجي أكثر من مجرد تعبير عن تصورنا لحقيقة كيان معين في الطبيعة أو المجتمع أو حتى في عالم المنطق البحت على هيئة مجموعة من عناصر (متغيرات) متميزة لكنها متسائدة متفاعلة وأنها ليست أبداً وصفاً لذلك الكيان ولا هي تسمية له، ومن هنا كان إنحصار دورها في كونها التعبير عن أداة ذهنية من أدوات التحليل الإجتماعي.

إن مصطلح النسق ذاته لم يكن واضحاً في بدايات تداوله وليس أدل على ذلك مما يوافينا به تاريخ هذا المصطلح، فلقد تضمن في البداية عدة مسميات منها علي سبيل المثال الفلسفة الطبيعية بل إن بعض فلاسفة التاريخ مثل فيكر Vico وإبن خلدون قد تناولوا هذا المفهوم عندما رأوا الناريخ على أنه كيانات ثقافية متتابعة أو أنساق، كما يمكن التعرف علي

فكرة النسق أيضاً كذلك من خلال جدل كل هيجل وماركس، كما ظهر parsons بصورة واضحة جلية في أعمال علماء الإجتماع من أمثال بارسونز Parsons وهومانز المنظم الإجتماعي، وهومانز Hommans وغيرهم والذين قاموا بتطوير مفهوم النظام الإجتماعي، ولقد تبلور هذا الإتجاه في ظهور النظرية العامة للنظم Bertalanffy ولتي Theory والتي تعود جذورها إلى البيولوجي بيرتا لانفي Bertalanffy في العشرينيات من هذا القرن وكتاباته اللاحقة عن بيولوجية التحليل العام للأنظمة الصادرة عامي ١٩٤٩، ١٩٥٠ والتي تناولت الخصائص الرئيسية للأنظمة البيولوجية وإمكانية إستخدامها في الدراسات الإجتماعية وكذلك كتابات الفسيولوجي كانون Cannon وبصفة خاصة مؤلفة حكمة الجسد الصادر عام، ١٩٣٧ والذي كان له دوراً بارزاً في الحركة الفكرية والتي إستهدفت توحيد العلوم في إطار النظرية العامة – للنظم.

ويجدر التنويه إلى أن هناك بعض الأساليب الفنية المرتبطة بمنهج التحليل النسقي والتي ذاعت شهرتها في الآونة الأخيرة لدرجة يظنها البعض أنها مناهج وليست أساليب فنية أو أدوات تقف على قدم المساواة مع التحليل النسقي وليست نابعة منه ومن أمثلة هذه الأساليب الفنية: أسلوب (Trical path Method ووطلق عليه (PERT) وطريقة المسار الحرج Costutility Analysis ويطلق عليه (CPM) وتحليل التكلفة - المنفعة (CPM) منهج التحليل والنحاكاة منها إستخدامها الخاص الذي يتوقف على إعتبارات النسقي إلا أن لكل منها إستخدامها الخاص الذي يتوقف على إعتبارات منها طبيعة المشكلة موضع الدراسة والمجال المعرفي الذي تتدرج تحته

ونوعية المعلومات المتوافرة والهدف الذي تسعي إلي تحقيقه والإستعدادات الإبداعية والفترة الزمنية المخصصة لإجراء الدراسة والميزانية المالية المرصودة رغير ذلك (بدوي، ١٩٧٩).

المقاهيم الأساسية التي يقوم عليها تحليل النسق (عوض، ١٩٩٧):

إن أهم ما يميز تحليل النسق هو كثرة المفاهيم المستخدمة فيه، وأهم هذه المفاهيم هي: النسق، البيئة، الحدود، المدخلات، المخرجات، التحديل، التغذية الإرتجاعية وسنتناول فيما يلي وبإختصار هذه المفاهيم:

١- النسق System : وهو يمثل وحدة التحليل الأساسية في التحليل النسقي ويعرف بأنه مجموعة من العناصر المتفاعلة والمترابطة وظيفياً مع بعضها البعض بشكل منتظم، ويجدر التنويه إلي أن ذلك يعني أن التغير في أحد العناصر المكونة للنسق يؤثر في بقية العناصر، وتجدر الإشارة إلي أن مفهوم النسق يتولد عنه مفهوم آخر هو النسق الفرعي Sub - System إذ أن النسق قد يعتبر نسقاً في حد ذاته ونسقاً فرعياً في إطار نسق أعلى مستوى منه.

إلا أن الأهم من ذلك هو أن التعييز بين الأنساق كالتعييز بين النسق السياسي والإقتصادي والإجتماعي مثلاً لا وجود له في الواقع العملي بل لا يعدو أن يكون تعييزاً ذو طبيعة تحليلية، فالتحليل بإيجاز هو عملية تعريف وتقييم للأجزاء التي يتكون منها الكل بهدف إدراك هذه الأجزاء كمكونات، لكل مركب مع محاولة معرفة الضوابط التي تربط علاقاتها بعضها البعض من جهة والقوانين التي تحكم حركة وتطور الكل المركب من جهة أخرى.

- Y البيئة Environment: يشير مفهوم البيئة بصفة أساسية إلى كل ما هو خارج حدود النسق ولا يدخل في مكوناته، إلا أنه يجدر القول أن فكرة النسق لا تعدو أن تكون فكرة تحليلية حيث أن الفصل التعسفي بين أي نسق والأنساق الأخرى لا وجود له فأي نسق يتأثر ببيئته من خلال مجموعة المدخلات ويؤثر عليها من خلال مجموعة المدخلات ويؤثر عليها من خلال مجموعة المدخلات ويؤثر عليها من خلال مجموعة المدخلات.
- ٣- الحدود Boundaries. لما كان أي نسق لا يوجد في فراغ بل في إطار بيئته فإنه لابد من الفصل التحليلي بين أي نسق وبيئته بوضع نقاط تصورية توضح مناطق إنتهاء الأنظمة الأخري وبدء حدود النظام موضع التحليل، بعبارة أخري فإن هناك حدود لأي نسق يمكن تمييزها تحليلياً منفصلة عن المحيط أو البيئة بمختلف جوانبها، وإن كان هذا لا يعني إلغاء علاقات التأثير بين النظام السياسي وبيئته الإجتماعية والإقتصادية والجغرافية التي تتم عبر الحدود ويلاحظ أن الحدود بين أي نسق وبيئته تختلف من مجتمع لآخر وتتأثر في ذلك بالأوضاع والقيم الإجتماعية والثقافية السائدة.
- المدخلات Inputs: تشتمل مدخلات أي نسق وفقاً للتحليل النسقي
   على كل ما يتلقاه هذا النسق من بيئته.
- المخرجات Outputs: هي مجموعة القرارات والأفعال والتصرفات التي يقوم بها النسق وتكون لها الصفة الإلزامية.
- ٣- التحويل Conversion: تتمثل هذه العملية في مجموعة الأنشطة والتفاعلات التي يقوم بها النسق ويحول عن طريقها مدخلاته من موارد ومطالب وتأييد إلى مخرجات.

٧-- التغذية الإرتجاعية Feed back: ويقصد بها كافة عمليات التأثير الإرتجاعي للمخرجات على المدخلات ويتم ذلك من خلال ما تحدثه المخرجات على البيئة من آثار سلباً أو إيجاباً ويكون لها تأثيرها في ذات الوقت على المدخلات، بعبارة أخري التغذية الإرتجاعية بهذا المعني تربط مدخلات النسق بمخرجاته ومخرجاته بمدخلاته وتعطي في نفس الوقت الطابع الديناميكي المستمر للنسق.

## الدعائم الأساسية للتحليل النسقى (الكردي، ١٩٩٢):

أحياناً تتضاعل النظرة إلى مفهوم النسق فننظر إليه على أنه وحدة صغري تعمل في جهاز أو تندرج ضمن عناصر تشكل تنظيماً. إلا أنها يمكن أيضاً أن تتسع وتمتد لتشمل المكونات الرئيسية للبنية المجتمعية الكلية، وقد تزداد هذه الرؤية شمولاً وإتساعاً إلى الدرجة التي يتم من خلالها تصوير العالم بأكمله على أنه نسق متكامل. ويصرف النظر عن مجال الرؤية والتي تسهم في تحديد ولو إجرائي لما هية المفهوم (حيث أن هذه مسألة نسبية) إلا أن ما يهمنا هو البحث عن الأفكار الرئيسية التي تحكم وتشكل منهجية التحليل النسقي. ومن هذا المنطلق نجد أن هناك أربعة مقومات رئيسية يمكن رؤية التحليل النسقي في ضوئها وهي:

## Use of Science استخدام العلم

إن التمسك بإستخدام المعايير العلمية في هذا التحليل يتطلب بناء نموذج Model للنسق يصف كيفية عمله، وقد يكون العلم المستخدم في هذه الحالة متمثلاً في الرياضة وأحياناً في الإقتصاد وقد تكون مجموعة العلوم السلوكية (ومن بينها علم النفس والإجتماع).

#### Ffficiency الفعالية - ٢

حيث أن الإقتراب المنهجي الأمثل للنسق يستوجب تحديد مواضع الإشكالية Trouble Spots .

#### ٣- دراسات الإنسانيات Humanities

حيث ينظر المشتغلون بفروع العلوم الإنسانية عموماً إلى النسق على أنه وحدة مكونة للبناء الإجتماعي وأن البشر هم اللبنات الأولى والخلايا الأساسية في بنية هذا النسق أما الإتجاه الرئيسي لأصحاب هذا النسق فيتشكل تبعأ لرؤيتهم التصورية لبعض القيم الإنسانية عموماً مثل: الحرية، الكرامة، الخصوصية...... إلغ وفوق هذا كله فإن أنصار هذه الرؤية يتحاشون بكافة الطرق مسألة فرض الخطط الجاهزة على أفراد المجتمع مطالبين إياهم بالمشاركة فيها حيث ينبغي أن تطرح أصلاً بواسطتهم وعن طريق تفاعلهم الإيجابي مع بيئتهم.

## 4- الإستعانة بأساليب أخرى غير التخطيط Anti - Planning

حيث أن المبالغة التي إقترنت عادة بإستخدام أسلوب التخطيط من حيث إعتباره فيما يعتقد البعض بمثابة الوصفة السحرية لكافة المشكلات المجتمعية قد أفرزت فريقاً من الباحثين رأوا أن الإستعانة بمثل هذه النماذج التخطيطية والتي تسمي أحياناً بالخطط العقلانية أو الرشيدة لهو ضرب من سوء الفهم أو الخطورة (فيما يترتب عليه من نتائج) أو الفساد الناجم عنها أو كل ذلك مجتمعاً. أما الإتجاه الصحيح من وجهة نظر هؤلاء فيه الإندماج الكامل مع النسق والحياة داخله والتفاعل مع

معطياته وبخاصة مع هؤلاء الذين لديهم خبرة بشنون النسق فهؤلاء الذين يقفون من الأساليب التخطيطية (شائعة الإستخدام بصورتها الراهنة) هذا الموقف المتحفظ لهم أكثر الناس يقيناً بأهمية العناصر الكيفية مثل الخبرة والمهارة - في صياغة الأنساق والتعامل معها في ضوء الواقع المعاش - بل إن هذه العناصر يمكن الإعتماد عليها في التوصل إلى قرارات سليمة في مجالات الإدارة والإجتماع وغيرها.

ويجدر التنويه إلى أن إستخدام التحليل النسقي في مجال بناء النماذج الرياضية لا يحتاج بالضرورة إلى بناء محكم للمشكلة موضوع الدراسة، ولكن الواقع يشهد أن مشكلاتنا ليست جميعها من النوع الذي يمكن صياغته وفق ذلك البناء المحكم بل إن الغالبية العظمي من مشكلاتنا التي نتصدي لدراساتها من النوع الذي يصعب التحكم في متغيراته إلى حد يعيد فالفقر والأمية وأنماط السلوك الإجتماعي للمرض فضلاً عن ظواهر مجتمعية أخري كالحروب ومشكلات الأقليات وتوزيعاتها بالمجتمع ..... إلخ كلها مجرد أمثلة لمشكلات مجتمعية من الصعب بلورتها والتحكم فيها منهجياً بدرجة كبيرة.

## الإعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان عند إستخدام المنهج النسقي،

## ١ - صياغة الأهداف الكلية للنسق:

حيث ينبغي أن نحدد بدقة بالغة نوعية المقاييس الآدائية التي يمكن إستخدامها للنسق ككل ولا يتأتي ذلك دون فحص هذه الأهداف الكلية للنسق والأساليب المقترحة للتعرف بصورة مقاسة على كل منها وقد يتفرع عن الأهداف العامة أهدافاً فرعية تتطلب ذلك الإجراء.

#### ٢- دراسة بيئة النسق:

حيث أن البيئة تمثل قيداً ثابتاً ومحدداً للتعامل مع النسق، حيث أن البيئة يتم تناولها بمعناها الشامل إجتماعية واقتصادية فضلاً عن إطارها العلمي ويساعد هذا التناول بلا شك علي دقة دراسة النسق وإختيار أنسب أساليبة لدراسة الموضوع محل البحث.

## ٣- تحديد مكونات النسق:

وذلك من زارية الأهداف والأنشطة ومقاييس الآداء

#### ٤- التعرف على موارد النسق:

ويقصد بها المصادر التي يتمكن بواسطتها النسق من إحداث تغيير إيجابي يعتمد أساساً على المزايا التراثية المكونة للنسق كأن يكون لدينا مثلاً نسق يتصل بقضية العمالة أو البطالة فيسعي الباحث إلى دراسة الجوانب الإيجابية التي تسعى على سبيل المثال إلى حل إشكالية أي جماعة من السكان بصلحور لنوعيات معينة من الأعمال.

#### ٥- إدارة النسق:

حيث لا يمكن لأي نسق أن يحقق أهدافه المرسومة دون أن يتحقق إدارة واعية له وهي إدارة لا تنبع من المشاعر أو من الأبعاد الشخصية أو الذاتية للمسئول عن تحقيق أهداف المؤسسة أو القسم مثلاً وإنما ترسم بناء علي خطة مستقبلية للوصول بهده الوحدة إلي الإستقلالية التي تتبح له أكبر معدل من الإنتاجية وفي ذات الوقت إلى تحقيق نوع من التكامل أو الإندماج مع عبره من الوحدات لتحقيق الهدف المؤسس الشامل

النصــل الثالث المنهج الوظيفي

#### الفصل الثالث

## المنهج الوظيفي

يعتبر المنهج الوظيفي إلى جانب المنهج الماركس من المناهج الشائع إستخدامها في علم الإجتماع ويكادا أن يشكلان معا التيار الأساسي لعلم الإجتماع الغربي، ومن ثم فلقد شكلت المداخل المستمدة أو المستندة إلي هذين المنهجين لفترة طويلة من تاريخ علم الإجتماع الأطر المرجعية لبحث عديد من الظواهر والتفاعلات الإجتماعية ومحاولة تفسير المعطيات المتعلقة بها. إضافة إلي ذلك فلقد تأثرت به المواقف النظرية والمنهجية المعاصرة (نظرية النبادل - التفاعلية الرمزية - الأثنوميثودولوجي) إن إيجابا أو سلباً.

لقد ظهرت الرظيفية في علم الإجتماع كرد فعل للمناهج التطورية والإعتماد على التاريخ الظني أو التخييني الذي إستخدم معلومات غير محققه وغير منظمة أيضاً عن المجتمعات البدائية في محاولة لإعادة بناء المراحل المبكرة للحياة الإنسانية الإجتماعية، ويعود أصول الوظيفية إلي المماثلات بين المجتمع والكائنات العضوية، وهي قديمة قدم التفكير الإجتماعي، فلقد تحدث أفلاطون عن العناصر الثلاثة للمجتمع وهي التفكير أو العقل والشعور أو الروح والشهوة وكل منها تمثل طبقة إجتماعية خاصة وظلت هذه الممنائلة في التراث الفكري السوسيولوجي حتي الأن، وكانت فكرة البناء والوظيفة هما النتيجة التي خلص إليها علماء الإجتماع بعد دراستهما للكائن العضوي وحاولوا تطبيقها على المجتمع،

وإفتتح سبنسر هذا النوع من التفكير ثم توارثه من بعده دور كايم، وقام مالينوفسكي وراد كليف براون بتطبيقات مختلفة لهذه الفكرة وأصبح للوظيفية تأثير بالمغ ببن علماء الإجتماع الأمريكي وبخاصمة تلاميذ وأتباع بارسونز وميرتون (محمد، ١٩٧٤).

وإذا رجعنا إلى ظهور فكرة الوظيفية في الفكر الإجتماعي المعاصر نجد أنها ظهرت في إطار فكرة النسق حيث أنه وفي إطار فكرة النسق ظهر إتجاه لدي علماء الإجتماع عند تحليل كيانات الواقع الإجتماعي ومن ثم تفسيرها في ثنايا مفهوم «الوظيفية» وترتبط فكرة الوظيفية لدي علماء الإجتماع بفكرة النسق ذلك بأنه ليس ثمة وظائف إلا في إطار كل بذاتية متميزة يتحقق قيامه وإستمراره بمجموعة من أعضاء بوظائف تتجه متساندة إلى بلوغ هدف نهائي مشترك هو إستمرار الكل.

فماذا يعني علماء الإجتماع بمفهوم الوظيفية ومن ثم بالتحليل الوظيفي، لقد نقل علماء الإجتماع المحدثين في تحليلهم للكيانات الإجتماعية مفهومهم للوظيفة من مفهوم علماء البيولوجي، إن كلمة الوظيفة Function تعني في مدلولها العام ما يؤديه الفرد في مجتمع أو تنظيم معين من أدوار تحكم موقعه، أما في مفهوم علم الأحياء والذي تأثر به علماء الإجتماع المحدثون فتعني الوظيفة، المهمة التي يؤديها كل عنصر من عناصر الكائن الحي للبنيان الذي هو جزء منه.

وكما سبق أن ذكرنا فلقد كان لهريرت سبنسر Herbert spencer أثر بالغ في هذا المقام ويظهر ذلك في كتابه Descriptive Sociology عام ١٨٧٣، حيث أوضع فيه أن علم الإجتماع يسعي إلي تفسير علاقة الوظائف بالكينونات التي تعمل فيها وإلى تصنيف المجتمعات في ضوء طبيعة هذه العلاقة وذلك على شاكلة ما هو متبع في علم الأحياء. وهذا مؤداه أنه لا يجوز النظر في الوظائف مستقلة عن الكيانات التي تعمل فيها أو العكس، وإن أي عضو أو جزء من أي كيان حي أو إجتماعي لا يصح تفسيره إلا من ثنايا الوظائف التي يؤديها، وقياساً على تصور علم الأحياء للحياة، من حيث هي مجموعة من الوظائف التي تقاوم الموت، ومن ثم تستهدف إيقاء الكينونة التي تعمل فيها حية – فإن الوظائف في علم الإجتماع لابد وأن تستهدف بأ. ١٩٧٩).

إن ثمة شبه بين الكائن الحي وبين أية بنية إجتماعية فكلاهما يمثل كلاً بذاتية متميزة عن أجزائه وأعضائه والتي لكل منها كينونتها المتميزة والتي ترتبط جميعاً بالكل مؤكدة لإستمراره من ثنايا ما تؤديه له من وظائف متساندة فيما بينها وعلى حالة يتأكد بها إتزائه، ومن هنا فإن أي وظيفة في الكينونة الحية أو في البنية الإجتماعية لا يتسني التعريف بها أو تفسيرها إلا من ثنايا إرتباطها بالكل الذي تعمل فيه وبالإسهام في تسييره، ولسنا بحاجة إلى التنبيه من جديد إلى ما هو واضح في هذا التصور من ربط الكينونات الحية والكينونات الإجتماعية – على السواء – بفكرة النسق أيضاً (بدري،١٩٧٩).

ورغم الفوضي التي تنتاب مضمون هذا المفهوم بين علماء الإجتماع والعلوم الإجتماعية الأخري بما في ذلك علم الإقتصاد وما أدت إليه من عدم وضوح في شأنه فإز الرجوع إلى الإستخدام الأصلي لهذا المفهوم في

علم الأحياء ما يعين على وضوح التصور بالنسبة لدوره كأداة للتحليل بالنسبة للعلوم الإجتماعية.

نخرج من ذلك أن مجمل دعوي الوظيفية تتلخص في أن الحياة تدوم لأن المجتمعات تجد الوسائل (البناءات) التي تستطيع بواسطتها أن تلبي مطالب الحاجات (الوظائف) والتي إما أن تكرن ظروف مسبوقة أو تتاثج مترتبة علي الحياة الإجتماعية المنتظمة ويحاول أصحاب هذا الإتجاه دراسة الكيفية التي يسهم بها النظام في خطط المجتمع ويقائه بغض النظر عن الأعضاء، ومن ثم فإنهم يدرسون الطريقة التي توجد بها البناءات الإجتماعية وتتكامل لكي تحفظ وحدة المجتمع كنسق كلي أو كائن عضوي، ولقد عبر أوجست كونت عن هذه الفكرة بوضوح حين أعلن أن علم الإجتماع يتكون من البحث في قوانين العقل والإستجابة بالنسبة للأجزاء المختلفة للنسق الإجتماعي (تيماشيف، ١٩٧٧).

فلكل نشاط إجتماعي وظيفة تبرر وجوده وتحقق تكامله مع بقية الأنشطة الأخري بحيث يتعذر علينا فهم أية ظاهر إجتماعية دون ربطها وإدراكها في إطار السياق الإجتماعي الكلي، لكن ذلك معناه أيضا أننا لا نستطيع تفسير التغير الإجتماعي إلا في ضوء مؤثرات خارجية طالما أن الطواهر متشابكة على هذا النحو، غير أن هذه النظرية الوظيفة شهدت تعديلات أساسية، فلقد ذهب روبرت مبرتون R. Merton إلي أنها تمثل مدخلاً ممكناً فقط لدراسة السلوك الإجتماعي، ثم عمق الوظيفة بتفرقته بين الوظائف الظاهرة والوظائف الكامنة، الأولي تشير إلي النتائج الموضوعية التي تسهم في تحقيق توافق أو تكيف وحدة بالذات، بينما الموضوعية التي تسهم في تحقيق توافق أو تكيف وحدة بالذات، بينما

الثانية تشير إلي النتائج التي تحقق نفس الشئ ولكنها غير مقصودة، بل ويحتاج التعرف عليها إلى مزيد من التعمق وهذا بدوره ما يجعلنا نفهم النظم والظواهر التي تبدو أمامنا للوهلة الأولي عديمة الجدوي وغير منطقية فضلاً عن إمكانية وجود أكثر من وظيفة واحدة لنفس الظاهرة، بعضها ينظوي على أهمية ودلالة أكثر من البعض الآخر.

ولقد أوضح ميرتون فائدة هذه الفكرة حينما كان بصدد نقد دراسات دوركايم عن الدين الذي ذهب إلي أن الوظيفة الإجتماعية للدين هي التعبير عن التضامن الإجتماعي وتأكيده، ولكن ميرتون ذهب إلي أن ذلك لا يمثل سوي جانب واحد فقط من الحقيقية، إذ يمكن أن يكون الدين مصدر الفرقة والصراع الإجتماعي بين الجماعات الإجتماعية في بعض المجتمعات (محمد ، ١٩٧٤).

فالبحث التاريخي والمقارن ضروري الإكتشاف نطاق الوظائف التي تؤديها النظم الإجتماعية كما أننا نتناول هنا الوظيفة الإجتماعية من منظور مختلف تماماً عن التصور البيولوجي لها، لذلك فمن الأفضل أن نتحدث بإستمرار عن الأساليب والطرق التي ترتبط بها النظم الإجتماعية وتتساند في المجتمع.

## مفهوم البناء كأداة من أدوات التحليل الذهني وصلته بمفهوم الوظيفة:

إن كلمة بناء Structure هبطت إلى علوم المجتمع من علم الأحياء حيث كانت ولا تزال تستخدم كأداة ذهنية لتصور الحالة التي عليها أجزاء «كل» واحد والتي هي من الكل بمثابة «اللبنات» أو بمعني آخر كأداة لتصور ما عليه لبنات البناء الواحد من «تراص» وبهذا الإستخدام المجازي لكلمة بناء أو بنية إنتقلت هذه الكلمة من علم الأحياء إلى العلوم الإجتماعية كأداة ذهنية لتصور الكيانات الإجتماعية وبإعتبار أن كل كيان يقوم علي مجموعة من العوامل هي منه بمثابة تلك اللبنات في البنيان أو تلك الأجزاء في الكائن الحي. وحين نستخدم كلمة بناء أو بنية علي هذا النحو فإننا نكون قد قصدنا بها أن تكون مجرد أداة تحليل نكشف بها عن موقع كل عامل من هذه العوامل وحجمه وعلاقاته بغيره من عوامل تشاركه نفس الكيان الإجتماعي أو الإقتصادي من حيث هو كل واحد.

ومؤدي هذا التصور لمفهرم البناء أو البنية أن إستخدامه كأداة للتحليل في مجال العلوم الإجتماعية لابد وأن يقتصر على فهم الكيانات المحددة مكاناً وزماناً مثل الإقتصاد الأمريكي في فترة زمنية معينة – البترول في المملكة العربية السعودية في فترة معينة – إقتصاديات السوق الأربية المشتركة في فترة معينة، ذلك بينما نستطيع إستخدام مفهوم النسق لفهم وتفسير علاقات التفاعل على مدي أعم أي كتصور لهذا التفاعل على مستري الجماعات الإنسانية قاطبة ومن ثم في شكل نظرية تجريدية عامة وذلك على نحو ما كان يفعله الإقتصاديون الكلاسيك بالنسبة لنظرباتهم العامة المفسرة للنشاط الإقتصادي على تباين الزمان والمكان.

وفي شأن مفهوم البنية لدي الإقتصاديين بالذات ومن حيث هر أداة للتحليل الإقتصادي فإن هؤلاء يبدأون في تحليلهم للنشاط الإقتصادي من البنية أو البناء ثم ينتقلون إلى النسق بمعني أنهم ينظرون إلى الواقع الإقتصادي من ثنايا مفهوم البنية أولاً ثم يضعون البنيانات في مواقعها من السبق الإقتصادي من حيث هر أعم وأشمل وفي هذا إستجابة لمنطق العلم التجريبي، إذ البنية في مفهومهم هي تصور للواقع المستهدف في التحليل منظور إليه من ثنايا «تراص»أجزائه وأحجامها وأدوارها في البناء، بينما النسق يأتي فيما بعد ليصور التفاعل الذي تجري عليه علاقات تلك العوامل (الأجزاء).

إلا أن الحدود بين مفهوم النسق ومفهوم البنية لا يزال يكتنفها الغموض ونفس الشئ بالنسبة لمفهوم البنية والوظيفة.

# مفهوم النسق كأداة للتحليل وصلته بمفهوم الوظيفة:

النسق عند بارسونز هر تصور لمجموعة من أفعال تنتمي إلي سيات واحد، فثمة نسق إجتماعي يمثل مجموعة التفاعلات بين الأفراد والجماعات، وثمة نسق أجتماعي يمثل مجموعة التفاعلات بين الأفراد والجماعات، وثمة نسق ثقافي يمثل مجموعة الأنماط والأعراف والقيم والأفكار والمعارف التي تغطي الجماعة الكلية وهكذا – وللنسق الثقافي عند بارسونز الصدارة بالنسبة لما عداة من الأنساق في مجتمعه الكلي، ففيه ننفعل جميعا، وللنسق الاقتصادي أهميته التي تحليل لانساقه وفي إطار بارسونز النسق السياسي. ويرتبط بارسونز في تحليله لأنساقه وفي إطار نظينة العامة للفعل بمفهوم الوظيفة وحده، فعنده يقوم أي نسق بما في ذلك النسق الإقتصادي علي دعائم وظيفية أربع: التلاؤم ويعني إستقبال النسق لموارده من الأنساق المحيطة وتطويعها لخدمته وتقويم نتاجة لتلك النسق، ومتابعة الأهداف وتعنى تحديد أهداف النسق وتعبئة موارده

وطاقاته من أجل يلوغ أهدافه والتكامل الذي يعني عند بارسونز حماية النسق مما يهدد إستمراره ومن ثم يهدد إتزانه وأخيراً «إختزان البواعث» أو الكمون والكافية لدفع النسق إلي العمل، من ذلك أن تفسير بارسونز للنقود مثلاً يرتكز إلي دورها في نسقها الإقتصادي والذي ينحصر عنده في مجرد كونها أداة رمزية للتعبير عن القيم ونفس الشئ بالنسبة للسلطة السياسية في نسقها الإقتصادي فهي لا تعني عنده قيمة بذاتها وإنما قيمتها في دورها الذي ينحصر عنده في تحديد الأهداف الجماعية والعمل علي بارغها.

وجملة القول في شأن فكرة الوظيفية في مجالنا هذا أنها لا تعدو أن تكون أداة من أدوات التحليل قوامها النظر إلي الكيانات الإجتماعية من ثنايا الأدوار التي تؤديها أجزاءها في تحقيق إستمرار الكيان الكلي الأمر الذي لا يربطها بفكرة النسق فقط وربما بمفهوم البنية أيضاً. النصـــل الرابع المنهج النقــدى

#### الفصل الرابع

#### المنهج النقسدي

لقد تبلورت أعمال الإنجاه النقدي بصفة أساسية في أعمال تشارلز رابت مبلز، والفن جولدنر، إلا أن دراسة هذه الحركة وتحليل مقدماتها وإتجاهاتها يتعين أن يبدأ من المدرسة التي حصرت أعمالها في نطاق النقد وهي مدرسة فرانكفورت، وتنهض هذه المدرسة علي مجموعة من الأفكار والقضايا المتجانسة نسبياً وإن كانت تختلف تفاصيلها بين مفكر وآخر.

ولقد عنيت هذه المدرسة بحكم إهتمامها المادي أساساً بتقدير تطوير كيفي للجانب النقدي الفلسفي من الماركسية محاولة الإنطلاق منه إلي صياغة علم إجتماع له مفاهيمه ومجالات بحثه ومناهجه التي تختلف عن التيارات الوضعية والوظيفية التي عرفها علم الإجتماع الإمبيريقي وأصبحت مميزة له.

ولقد ظهرت معظم أعمال هذه المدرسة فيما بين عامي ١٩٣٢ -١٩٤١ وعبرت هذه الأعمال عن حركة فكرية تدور حول نزعتين رئيسيتين:

١- النزعة الفلسفية الفينومينولوجية:

٢- التوجيه الإمبيريقي الذي تمثله حركة البحث الإجتماعي الأمريكي وعلى الرغم من التعارض بين النزعتين إلا أن معهد البحوث الإجتماعية التابع لمدرسة فرانكفورت والذي إنتقل من مدينة فرانكفورت بألمانيا إلي نيويورك ثم إلي كاليفورنيا قد حاول تحقيق نوع من الإلتقاء بين النظرية والبحث في علم النزعتين وهو في ح<sup>7</sup> تة الأمر الإلتقاء بين النظرية والبحث في علم

الإجتماع وسيتم في الآتي التعرض وبإختصار إلى سمات النظرية النقدية ثم المنهج البحثي في الفكر النقدي وهو في الأساس الموضوع المعنيين بدراسته في هذا الكتاب.

# أولاً: السمات الأساسية للنظرية النقدية:

إن مهمة النظرية النقدية في رأي هوركهايمر هي إختراق عالم الإشباء بحيث يمكن بعد ذلك الكشف عن العلاقات الكامنة خلفها من الأشخاص أعضاء المجتمع، فالنظرية النقدية لا تأخذ بما هو ظاهر من أنظمة وعلاقات وإنما تسعي إلي إكتشاف الخلفية الكامنة وآداتها في ذلك هي نقد هذه القشرة الخارجية، فإذا كان المظهر الخارجي للنظام الإجتماعي الرأسمالي مثلاً يبدو على أنه يمنح فرصاً عادلة للتبادل والربح فإن مهمة النظرية النقدية هي أن تكشف عن قاع هذا النظام الذي ينظوي على ضروب من اللامساواة، فالفلسفة النقدية في رأيه لها وظيفة إجتماعية هامة هي نقد النظم والأوضاع الإجتماعية القائمة ولعل ذلك هو ما يلقي ضرءاً على نقاط الضعف الرئيسية في الفكر الوضعي، إذ أن هذا الفكر حصر نفسه في نطاق الإعتراف بالدور الذي يقوم به العلم في تسجيل الوقائع ووصفها ثم التعميم على ما يجري في العالم الظاهر من وقائع وأحداث وهو بهذه الرؤية قد إكتفي بالقشرة الخارجية ولم يستطع أن ينفذ إلى أعماق الظواهر، فضلاً عن أكد أهما التطور التاريخي لهذه الظواهر، ومن ثم أصبح أحد أدوات المحافظة على بناء القوة القائم.

إن النظرية النقدية في رأي هوركهايمر تبدأ من الوعي، أي ذلك الوعى الذي يتحقق عند عالم النظرية بطبيعة شخصيته ومقوماتها، وأهم

هذه المعلومات أنه كعالم لا يستطيع أن يكون جزئياً ومحدوداً، ومن ثم فالنظرية بدورها لا يمكن أن تكون محايدة أو مرضوعية وهي الشعارات التي حاولت الفلسفة الوضعية إظهارها منطلقة من مماثلة غير واعية بين الظراهر الإجتماعية والظواهر الطبيعية.

والهدف الأساسي للنظرية النقدية للمجتمع هر أن تسهم في تحقيق نوع من إعادة بناء هذا المجتمع بحيث يصبح أكثر إشباعاً وخالياً من كل ضروب الإستغلال في العلاقات بين الناس، ثم هي عملية تضع الإنسان علي رأس كل نشاط إجتماعي وتجعله محور تطور المجتمع البشري فهو الكائن الواعي بذاته، القادر علي إدارة أموره بنفسه، إنه موضوع الواقع الإجتماعي وجوهرة، وهكذا فإن مصطلح النظرية النقدية ذاته يفترض موقفاً فلسفياً، إنه موقف يعترف بأن عالم الإدراك هو من صنع النشاط البشري وأن موضوع المعرفة هو الطبيعة وقد إصطبغت بصفة إنسانية خالصة، إن الطبيعة بحكم هذا التصور تتحول من شئ لذاته إلى شئ معطي خالصد، إن الطبيعة بحكم هذا التصور تتحول من شئ لذاته إلى شئ معطي

لقد أقام هوركهايمر تفرقة حاسمة بين نموذجين أساسيين للنظرية هما:

۱- النظرية النقدية Critical Theory

Y- النظرية التقليدية Traditional Theory

بوصفهما يمثلان أسلوبين لإكتساب المعرفة، فالنموذج التقليدي إرتبط بالمناهج الوضعية وبمحاولة إحتذاء نمط العلوم الطبيعية والمفهوم الرئيسي للنظرية هنا هو تصورها بوصفها تمثل نسقاً إستنباطياً 
عتألف من مجموعة من القضايا التفسيرية المتسقة منطقياً والتي تشتق 
إحداها من الأخرى بقوة المنطق وحده.

ويري (نجيب، ١٩٩٧) أن النظرية النقدية تختلف عن النظرية التقليدية في عديد من النقاط منها:

١- هي ترفض تشئ المعرفة الإنسانية بوصفها كباناً مفارقاً للفعل الإنساني ومجاوزاً له، وظاهرة التشيؤ من الظواهر الإجتماعية الهامة التي إضطلعت النظرية النقدية بتحليلها وتفسيرها إستمراراً للتقاليد النظرية الماركسية، ففي المجتمع الرأسمالي تبدو العلاقات الإجتماعية وكأنها علاقات بين الأشياء مع أن ما يبدو في المجتمع على أنه علاقات بين الأشياء وقوانين طبيعية تنظم حركتها، هو في الحقيقة علاقات إنسانية أو قوي تاريخية (السلطة هي تجسيد العلاقات الإجتماعية للعمل ورأس المال هو القدرة على إستخدام الانفار) ولهذا القلب أصبح العالم غريباً على الإنسان وأصبح الإنسان غريباً على العالم وبدل أن يتعرف الأنسان على ذاته أو أن يحقق نفسه وجد نفسه تحت وطأة الأشياء وقوانيها الميتة.

فالنظرية النقدية ترفض تشيؤ الوعي الانساني على هذا النحو «فوقائع العلم» والعلم نفسه ليسا سوي أجزاء لعملية الحياة الدائرة في المجتمع، ولكي نفهم معني الوقائع أو العلم بوجه عام يتعين على المرأ أن يمسك بمفتاح الموقف التاريخي ألا وهو النظرية الإحتماعية الصحيحة (نجيب،١٩٩٧ عن، Hork haimer) ويترتب على ذلك إستحالة إقامة بحث علمي غير ملزم في إطار التنظيم الإجتماعي الراهن حيث لم يحصل الإنسان بعد على إستقلاله وحربته.

٢- ترفض النظرية النقدية نموذج المبادئ العامة المستخلصة من إجراءات التحقق أو التكذيب فالمبادئ العامة لا يمكن للنظرية النقدية التحقق من صحتها أو كذبها بالرجوع إلى الواقع الإجتماعي الحالي لأنها ببساطة تنطوي على إمكانية واقع إجتماعي مغاير، إن الهدف من النظرية الإجتماعية هو الإشارة إلى العرامل السلبية الزمنية في الواقع الراهن، لذلك يجدر بها أن تحتوي بعداً تاريخياً ليس بالمفهوم الصارم للحكم على الأحداث في ضوء عوامل وقوي تاريخية (موضوعية) بل النظر إليها في ضوء إمكانات تاريخية.

٣- إن ما يميز النظرية التقليدية والنظرية النقدية يتمثل في إهتمام الثانية بالنقد الذاتي والتفكير الجدلي وبعد النقد الجدلي الذاتي خاصية جوهرية ملازمة لأي نظرية نقدية.

إن النظرية النقدية تعلن صراحة عن سعيها الدؤوب لتحرير الفئات الإجتماعية المقهورة فالنظرية نشاطاً للتغيير ومن ثم فالفكر النقدي يمثل شرطاً ضرورياً للحرية الإنسانية، فالنظرية النقدية لها مصلحة تتمثل في تحرير الإنسان والمجتمع من كافة القيود فلا يكفي أن يصدر حكماً علي البناء الإجتماعي الحالي ويكشف نقاط ضعفه وعجزه بل عليه أن يؤسس روابط حيوية مع القوي المادية القادرة علي رفع القبود.

# ثانياً: المنهج البحثى في الفكر النقدى : (محمد، ١٩٨٤):

أما العلاقة بين النظرية والبحث الإمبيريةي فتمثل نوعاً من التفاعل المتبادل فالنظرية تنطوي على فروض تخضع للتحقق الإمبيريقي بالأدوات والطرق والمناهج الدقيقة التي تسعي أن تكون بنفس دقة وضبط أدوات العلوم الطبيعية والهدف النهائي لهذا اللون من البحوث هر إخضاع ظراهر العالم لسيطرة الإنسان بما ينتجه من أدوات تكنولوجية ومهارات بيروقراطية. أما مسألة الأصول الإجتماعية للمشكلات العلمية والمواقف الفعلية التي يستخدم فيها العلم والأغراض التي يخدمها العلم فإنها كلها تمثل ظروفاً خارجة عن العلم ذاته.

أما النظرية النقدية فهي على العكس من ذلك تجعل الإنسان موضرعا وتنظر إليه بوصفه صانعاً لظروفه التاريخية وأسلوب حياته على وجه العموم، والمواقف الواقعية التي تعد هي نقطة إنطلاق العلم لا ينظر إليها ببساطة على أنها معطيات يمكن التحقق من صحتها والتنبؤ بها وفقاً لقوانين الإحتمال، فهذه المعطيات لا تستند على الطبيعة فحسب وإنما على القوة التي يمارسها الإنسان على هذه الطبيعة، إن الموضوعات والمدركات والتساؤلات التي تطرحها والمعاني التي تنظوي عليها إجابتنا على هذه التساؤلات هي جميعاً مسائل تتصل بالنشاط الإنساني ومبلغ قوة الإنسان.

وهكذا فإن النظرية النقدية تسعى إلى إعادة صياغة مهمة البحث الإجتماعي وما يرتبط به من أدوار يقوم بها عالم الإجتماع إزاء الواقع

الإجتماعي الذي يقوم بدراسته، فمن الملاحظ أولاً أن هناك مشكلات منهجية وموضوعية عديدة ترتبت على التصور الذي ساد في المجتمع البرجوازي والذي ينهض على أن البحث قضية منفصلة عن ذات الياحث القائم ببحثه وهو التصور الوضعي الذي يفصل بين الباحث وموضوع بحثه، ويستبدل هوركهايمر هذه الفكرة بأن الباحث لابد أن يندمج في موضوع بحثه، فمن خلال هذا الإندماج فقط يتمكن الباحث من النفاذ إلى لب الظاهرة التى يقوم على دراستها ويكتسب بحثه طابعا نقديا وإنسانيا ومن الملاحظ ثانيا أن البحث النقدى الذي يضطلع فيه الباحث الإجتماعي بدور إيجابي أساساً وليس دوراً محايداً كما تزعم الوضعية هو بحث يهدف أساساً إلى تغيير الواقع وتحقيق مزيد من التحرر، ومن ثم يتحول النقد إلى قوة مادية ثورية تتجسد في وعي الإنسان وإدراكه لمدى قوته وتأثيرها في إحداث التغيير. ولتحقيق ذلك كله يؤكد هوركهايمر أن مفهوم النظرية النقدية ذاته يخضع لبعض المتطلبات الأساسية، فلابد أن تكون هذه النظرية قادرة على إستيعاب مسألة الصراء والجدل، ولابد أيضاً أن ترتبط إرتباطاً فعلياً بالسلوك الإنساني، فالنظرية النقدية تأخذ في إعتبارها كل من البعد التاريخي والبعد السياسي.

ولقد إنطلق أدورنو T. Adomo في نقده للنظرية الوضعية التقليدية من نفس المسلمات التي صاغها هوركهايمر والتي من أهمهعا ضرورة أن يسعي العلم الإجتماعي إلي تغيير الواقع، ذلك أن أدورنو يعتقد أنثا إذا جعلنا نقطة البدء هي الوقائع التي تتحدث عن نفسها، فإن معني ذلك أننا إفترضنا قبول المجتمع على ما هو عليه أي أننا رفعنا هذا الواقع فوق

مستوي الشك وهذا نوع من العلم المحافظ الذي يسعي إلى الإبقاء على الأوضاع القائمة (Status quo). أما النظرية النقدية فإنها تنطوي على نقد لهذا الواقع. إذ هي لا تقيم أية فواصل أو حواجز بين الباحث وبين ما يقرم ببحثه، وهذا الزعم ينطوي على تصور منهجي محدد للعلاقة بين الفلسفة وعلم الإجتماع.

وفي ضوء ذلك يناقش أدورنو محاولات تشبيه علم الإجتماع بالعلام الطبيعية فيؤكد أن الفروق بين الطبيعة والمجتمع تحتم وجود فروق في منهجية العلوم التي تدرس كل منها، فالعلوم الطبيعية علوم دقيقة لأن الطبيعة منتظمة ومتسقة علي نحو يسمح بهذا المستوي من الدقة، أما المجتمع فليس علي هذا القدر النموذجي من الإتساق، إن المجتمع ملئ بالتناقضات فهو ينطوي علي ما هو عقلي و ما هو غير عقلي، كذا علي الإنتظام وعدم الإنتظام. ولهذا فإن مناهج وإجراءات علم الإجتماع يجب تطريعها وصياغتها بحيث تأخذ هذه المسائل في إعتبارها، أما إذا زعمت أنها تريد أن ترتفع فوق مستوي التناقص ومن ثم تتجه صوب منهج العلوم الطبيعية متشبهة بها فإن ذلك ما يقيم مفارقة حاسمة بين مناهج العلوم الإجتماعية وبين طبيعة الموضوع الذي تدرسه هذه العلوم، فلسوف تعجز طده المناهج عن فهم الطبيعة النوعية المتميزة للمجتمع بوصفه يحوي كل ضرورب التناقض وعدم التناقض في آن واحد.

وثمة نقطة جديرة بالإهتمام فيما يتعلق بطرائق البحث الاجتماعي ذلك أن المناهج التقليدية تبدأ عادة من مجموعة مفترضة من القواعد وتحاول أن تجعل الواقع الإجتماعي من خلالها، والمشكلة في هذا الإتجاه أنه ينتهي بنا إلى معرفة جزئية مشوهة عن هذا الواقع، كما أنه يتجاهل مبدأ هام وهو أن طبيعة المشكلة موضوع البحث يجب أن تحدد المنهج الملائم للراستها. ومعني ذلك بعبارة أخري أن المناهج لا تستند إلى مبادئ منهجية مثالية وإنما ترتكز أساساً على الواقع وهكذا فإن علينا في بحوثنا الإجتماعية أن نرعي أولا أولوية الموضوع وأن نقهم تماماً طبيعته وخصائصه النوعية ثم نعمل علي تطوير ما يلائمه من المناهج والطرق البحثية، وإلا فسنقع في مغالطة منطقية هامة وهي أننا سوف نختار من هذا الموضوع الكلي مغالطة منطقية هامة وهي أننا سوف نختار من هذا الموضوعية ونترك أجزاء أخري تستعصي على هذا النوع من المناهج مع أن لها دلالة أهاء.

ومع أن هذا النوع من النقد المنهجي يمثل مطلباً هاماً لنمر علم الإجتماع لكنه وحده ليس كافياً إذ لا يقتصر مفهوم النقد علي مجرد نوع النقد الذاتي لبناء العلم من خلال فحص المفاهيم والقضايا والمناهج المستخدمة فيه، وإنما لابد من نقد «الموضوع» الذي يقوم هذا العلم علي بحثه. والقصد من ذلك بالطبع هو نقد المجتمع وهكذا فطريقة النقد ليست طريقة مكلية أو منطقية فحسب وإنما هي طريقة مادية كذلك.

وإذا كانت أساليب البحث الإمبيريقي تعظي هذه الأيام بقيمة وتقدير عالي نظراً للدور الذي تلعبه في مجالات الإدارة والعمل فإن ما يجب علينا أن نؤكده هنا هو أن موضوعية هذه الأساليب هي موضوعية تتعلق بالمنهج وليست موضوعية الظاهرات أو المشكلات موضوع البحث، فالعبارات الإحصائية والإحتمالية التي تسفر عنها هذه البحوث تعجز عن الإحاطة بالكل في شمولة وإنما هي تتعلق بمجموع الأفراد الذين أجريت عليهم البعوث والإختبارات، إن المجتمع موضوعياً هو جماع العلاقات المتبادلة أو النظم والقوي التي يتحرك الناس في سياقها. إن المجتمع في شموله وكليته أمر عجزت الأساليب الإمبيريقية المعتادة كالإستبيان والمقابلة عن إدراكه أو علي الأقل إعتبرته أمراً عارضاً وربما كان من الأسباب التي أدت إلى ذلك النظام البيروقراطي للبحث الإجتماعي ذاته وبخاصة مسألة تمويل مشروعات البحوث، فإذا أخذنا مثلاً بحوث الإتصال والإعلام في الولايات المتحدة سنجد أن معظم هذه البحوث تمولها هيئات تسعي إلي تسجيل إستجابات الناس فحسب دون محاولة تحليل النظام الذي يستجيب هؤلاء الناس من داخله. ومن ناحية أخري نلاحظ أن الأعتماد في هذه البحوث على إتجاهات الأفراد قد يعكس بعض الجوانب الواقعية لكنها صورة جزئية مشوهة وغير مكتملة.

الفصـــل الخامس المنهج التاريخي التطوري

#### الفصل الخامس

## المنهج التاريخ التطوري

ينظر إلي التاريخ على أنه العلم الذي يرصد حركة تطور الشعوب، فالتاريخ يهتم بفهم الإنسان وتطوره من خلال حركة المجتمع الإنساني، ومن خلال هذا الفهم ظهر المنهج التاريخي التطوري كأحد المناهج العامة للعلم الإجتماعي ويأخذ هذا المنهج بصفة عامة إتجاهين أساسيين.

الإتجاه الأول ويمثله أعمال علماء الإجتماع التطوريين والذين تأثروا
 بصفة أساسية بأعمال عالم البيولوجيا التطورية داروين.

٢- الاتجاه الثاني ويمثل الاتجاه التاريخي في تفسير تطور المجتمعات ويمثله أعمال ماركس والمتبعين لخطاه من أصحاب الاتجاه المادي التاريخي، كذلك يوجد إتجاه فرعي آخر داخل هذا الاتجاه وتمثله أعمال بعض علماء الإجتماع الغربيين المناهضين للفكر الماركسي.

### أولاً:الاتجاءالمالماديالتاريخي

سنتناول في البداية الإتجاه المادي التاريخي لكارل ماركس، حيث يمكن القول أن قليل من المفكرين الإجتماعيين من له أهمية وألمعية وإبداع وتأثير ماركس (١٨١٨ - ١٨٨٣) كفيلسوف وكإقتصادي وكمالم إجتماع وكمفكر تاريخي ولقد جمع ماركس بين الإنحياز السياسي والثقافة العميقة في عمله، وتعتبر كتاباته بشكل عام من ضمن أكثر النظريات التي تدرس الصراع دراسة جذرية فيما يتعلق بالتغير الإجتماعي. ومن أقواله أنه بدون الصراع فلا تقدم وأن الصراع هو القانون الذي سارت عليه المدنية حتى اليوم. (Marx, qusted by dahrendorfe, 1959, 27)

ويفترض ماركس أن كل مجتمع مهما كانت المرحلة التي يمر بها من التطور التاريخي يقرم علي أساس إقتصادي ويسمي هذا الأساس نمط إنتاج السلع ونمط الإنتاج بدوره يتضمن عنصرين الأول هو «قوي الإنتاج» أو الإعداد المبدئي أو التكنولوجي للنشاط الإقتصادي والثاني هو العلاقات الإجتماعية للإنتاج (علاقات الإنتاج) أو الروابط التي لا مفر منها والتي يجب أن يدخل فيها البشر مع بعضهم البعض أثناء قيامهم بالنشاط الإقتصادي.

ويشكل المجموع الكلي لعلاقات الإنتاج البناء الإقتصادي للمجتمع وهو الأساس الحقيقي الذي تقوم عليه البنية الفوقية أو البناء الفوقي القانوني والسياسي والذي تقابله أشكاله من الوعي الإجتماعي.

ويحدد نمط الإنتاج في الحياة المادية السمات العامة للتقدم الإجتماعي والسياسي والروحي للحياة.

وهناك طبقتان رئيسيتان في أي مجتمع من المجتمعات تمثل إحداهما نظام الإنتاج البائد بينما تمثل الثانية النظام الآخذ في التكوين والصراع الطبقي هو الوسيلة التي تنقل المجتمع من مرحلة إلي أخري، وتنتصر في النهاية الطبقة الصاعدة أو المنبثقة في هذا الصراع وتشيد نظاماً جديداً للإنتاج يحمل بدوره في داخله بذور دماره والقضاء عليه لتستمر العملية الديالكتيكية من جديد.

وفي نظر ماركس يعتبر نمط الإنتاج هو المتغير البستقل فالتغيرات التي تحدث في نمط الإنتاج تؤدي إلى تغيرات في علاقات الإنتاج أي التغير في الطريقة التي ترتبط. بها مجموعات الأفراد بتقنيات الإنتاج. ولشرح هذه النقطة يقسم ماركس التاريخ إلى مراحل خمسة رئيسية هي:

- ۱- الملكية القبلية وهي شكل من أشكال الشيوعية البدائية -ribal own الملكية البدائية -ership atype of primitive communism
- ancient communal and state ownership المرحلة العبودية ۲ acomponied by slavery
  - ٣- المرحلة الإقطاعية Feudalism
    - 2-المرحلة الرأسمالية Capitalism
- ٥- المرحلة الشيوعية Communism والتي تنقسم إلى دكتاتورية
   البرولتياريا والشيوعية الخالصة.

وبإستثناء الشيوعية الخالصة تتسم كل مرحلة بالصراع الإقتصادي والصراعات الأخري بين مجموعتين أو أكثر من المجموعات الإقتصادية المتعارضة والصراع الإقتصادية بين هذه المجموعات الإقتصادية يؤدي بشكل حتمي إلي مزيد من الصراع الإجتماعي والسياسي وذلك أن كل مجموعة من تلك تسعي لزيادة مصالحها الإقتصادية الخالصة علي حساب المجموعات الأخري ولقد تناول ماركس هذه الفكرة في البيان المشهور بإسم البيان الشيوعي AALA.

حيث أن تاريخ كل المجتمعات الموجودة حتى الآن هو تاريخ الصراع الطبقي فالحر والأرستقراطي الروماني والعامي الروماني ورئيس الطائفة والصانع يقفون في تعارض دائماً مع بعضهم البعض ويقومون بصراع دائم والذي ينتهي دائماً إما بتشكيل ثوري للمجتمع بشكل واسع أو بدمار شامل للطبقات المتناحرة.(Marx & Engeles, 1955: 1).

وفي نظر ماركس يعتبر الصراع شرط طبيعي للحياة الإجتماعية والذي تعد طبيعته وتنويعاته من أهم المسائل التي يمكن أن يضعها ويحلها علم الإجتماع. إن التغيير والصراع لا ينفصلان وإن الإنتاج الإقتصادي أو العامل الإقتصادي هو البناء التحتي الذي يبني فوقه باقي المجتمع أي هو الذي يشكل البناء الفوقي للمجتمع، وتعتمد المؤسسات الإجتماعية المختلفة مثل الحكومة والعائلة، التعليم، الدين في مجتمع ما على نمط الإنتاج الإقتصادي كما تحدث تغييرات في المؤسسات الاجتماعية أيضاً فيما يتعلق بقيمها المشتركة وإتجاهاتها ومعاييرها.

وينتقل جميع الأفراد في المجتمع الرأسمالي من مجموعات متوسطة ليصبحوا إما برولتباريا (عمال) أو بورجوازية (أصحاب ملكية) والصراع بين الطبقتين أمر حتمي وسوف يسفر عن تقريض النظام الإجتماعي القائم وبذلك يتطور الوعي الطبقي والحرب الطبقية وسوف يبلغ ذروته بظهور أو بإنشاء شكل جديد من أشكال الإنتاج الإقتصادي (الإنتاج الشيوعي) ومرحلة تاريخية جديدة (الشيوعية) وسوف تنتصر البروليتاريا في الثورة وتصبح هي النجموعة السائدة في هذه المرحلة التاريخية النهائية.

وبإختصار فإن الأحداث التي تؤدي إلى ثورة برولتيارية شاملة هي كالآتي: ١- الحاجة للإنتاج ٢- التوسع في تقسيم العمل

٧- تطور الملكية الخاصة ٤- تزايد الظلم الإجتماعي

٥- الصراع الطبقى

٦- خلق أبنية أساسية تمثل مصالح كل طبقة.

٧- وأخيرا الثورة.

وكل حدث من هذه الأحداث يؤدي إلي الحدث التالي ،Dutte, (28) 1976.

ولقد وضع ماركس ثلاثة قوانين كانت في رأيه هي التي تفسر عملية النقد وإن كان البعض يؤكد علي أن ماركس أخذ نموذج التغير الديالكتيكي من خلال الموضوع Thesis ونقيض الموضوع Synthesis أو الفعل ورد الفعل وإتحادهما -Action, rection and Combina أخري.

## (١) القانون الأول: التغير من الكم إلى الكيف:

حيث كان يري أن التحول من الكم إلي الكيف ليس في عالم الطبيعة فقط ولكنه في عالم الإنسان وفي هذا أشار إلي أن التغير من الكم إلي الكيف يتم طفره كانتقال الماء إلي ثلج أو بخار بإنخفاض أو إرتفاع درجة الحرارة حيث يتم التحول أو التغير فجأة بدون تدرج وهو ما نسميه بإسم الثورة حيث أنها حصيلة تغير كمي تدريجي ولكنها من ناحية أخري تغير كيفي مفاجئ حيث تختفي الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية القديمة لتبرز فجأة أوضاع جديدة.

## (٢) القانون الثانى: صراع الأضداد

وفي هذا المجال كان يري أن العالم ليس جزئيات منعزلة قائمة بذاتها ولكن كل ظاهرة تشكل وحدة عضوية يكمن التناقض في داخلها، إذ هي لا تتغير بسبب علل خارجها بل كمية التناقض والصراع في أعماقها وذلك هو سر التطور، فالتناقض هو القوة المحركة للتاريخ الطبيعي والإنساني معا وإنكار ذلك يعني إفتراض سكون الكاثنات وموتها فداخل اللارة توجد نواة موجبة وإلكترون سالب وليست هذه العمليات المضادة منعزلة عن بعضها البعض ولكنها متداخلة متفاعلة ويتعذر العزل بينها إلا في التصور الذهني فقط، إذن من المستحيل في عالم الواقع الحصول علي طرف دون وجود الطرف الآخر ذلك أن طرفي التناقض يستمد كل منها وجوده من الآخر وصراع الجانبين هو المضمون الداخل للحركة والتطور، وكلا الجانبين المائزية تصبح حاكمة بعد أن كانت محكومة وينقلب الملاك إلي فالبروليتاريا الثائرة تصبح حاكمة بعد أن كانت محكومة وينقلب الملاك إلي مستأجرين بالا أرض لهم بينما يصبح المستأجرين ملاك (بدران، ١٩٩٧).

## (٣) القانون الثالث: نفى النفى

نتيجة للقانونين السابقين تتم عملية إستبدال بعض الظواهر بأشياء أخري وكان السؤال الدائر هو هل هناك إتجاه أو نزعة موضوعية لاتجاه ما في هذا الإستبدال الدائم؟، ولقد دار صراع بين مختلف المذاهب والنظريات حول هذا السؤال، فبينما كان ممثلوا الفلسفة البرجوازية يدينون فكرة التقدم الإجتماعي ويؤمنون بالإنسان وقدرته وبإمكانية خلق عالم يسوده العقل

والعدالة فلقد إعتبروا العالم الرأسمالي السائد آنذاك في طريق الحلول محل الإضطهاد الاقطاعي والظلم الإنساني، عالم يسوده العقل، بيد أنه نشأت في هذه الفترة نظريات تشاومية تشير إلي تطور الفلسفة الرأسمالية وأصبحت دوافع التشاوم أكثر قوة، إن قانون نفي النفي الجدلي هو قانون التطور، والمقصود النفي كشرط للتطور.

وعلى النقيض من تفسيرات ماركس نجد أعمال ماكس ڤيبر وغيره من العلماء والذين تأثروا بكتاباته فحينما كان فيبر بصدد نقد الماركسية ذهب إلى أن ماركس قد إرتكب خطأ كبيراً عندما صاء تصوره المادي للتاريخ الذي يقوم على مسلمة مؤداها: أن التفسير السببي للتطور التاريخي يتمثل في تأثير العوامل والظروف الاقتصادية التي تنتج بدورها بناءات إجتماعية متميزة، ويرى قيبر أن الخطأ في ذلك يتمثل في أن التفسير السببي وحده يعتبر منهجاً غير كافي، ومن ثم فإن المنهج التاريخي عنده يتجلى بوضوح في دراساته لأصول الرأسمالية وتطور التنظيمات البيروقراطية الحديثة والتأثير الاقتصادي للديانات العالمية. والملامح الرئيسية لهذه الدراسات تتلخص في بحث واستقصاء متغيرات تاريخية خاصة ببعض المجتمعات وتقديم تفسيرات سببية لها بالإضافة إلى التأويل التاريخي، ومعنى ذلك بعبارة أخرى فإن ڤيبر يقرر أن القضايا السوسيولوچية العامة تشير فقط إلى إتجاهات، أما تطبيق هذه القضايا العامة على مجتمعات معينة أو مواقف بالذات فهذا أمر يتطلب القيام بدراسة تاريخية تفصيلية ولكننا في هذه الحالة سوف نجد صعربات تعترض البحث السوسيرا جي راجعة إلى قدرة الإنسان على الابداع والإبتكار، ولن يستطيع عالم الإجتماع أو المؤرخ التنبؤ بالنتائج المترتبة على مثل هذه الصعوبات.

ولقد وضع روستو(Walt W. Rostow, 1961) نظرية ذات خمسة مراحل تتناول عملية النمو الإقتصادي وتعتبر هذه النظرية محاولة مبكرة لوضع بديل للنظرية الماركسية خاصة بعد أن تعاظم تأثيرها في تلك المراحلة وهذه المراحل هي:

#### 1- مرحلة المجتمع التقليدي The Traditional Society

ويستند المجتمع التقليدي على وظائف إنتاجية محدودة ويعمل أغلب سكانة في الزراعة، وتتميز هذه المرحلة بقلة التراكم الرأسمالي وقلة المدخرات وإتجاهات وأفكار الناس تقليدية من شأنها إعاقة عملية التنمية ويسود المجتمع التقليدي الأمية ويلعب نظام القبيلة والعائلة دوراً هاماً في التظيم الإجتماعي.

## ٧- مرحلة الشروط الأولية للإنطلاق

#### The Precondition for Take off

وهذه الظروف متمثلة في زيادة السكان وزيادة الإنتاج الزراعي وظهور التأثيرات القومية وظهور طبقة رجال الأعمال وظهور الأفكار الضرورية للتقدم الإقتصادي التي أصبحت ضرورية، كما أن التعليم له دور كبير في الاقتصاد الحديث والخارجي وذلك بهدف التنبؤ بالظروف القادمة، هذا وقد تشكلت البنوك والمؤسسات الإقتصادية فيها.

## The Take off مرحلة الإنطلاق

وفيها يصبح النمو الإقتصادي شرط طبيعي وضروري وذلك بعد زوال العقبات التي تعترض سبل النمو المستمر وتتمثل المجالات الرئيسية للنهوض في الآتي:

أ- الزيادة في نسية المدخرات وفي الاستثمار القومي من ٥ - ١٠٠٪ أو أكثر.

ب- تطوير القطاعات الانتاجية مصحوبة بزيادة في النمو الإقتصادي.

 ب- سرعة إنشاء الهباكل السياسية والإجتماعية لإستغلال التوسعات في القطاعات الحديثة. هذا وقد بدأت مرحلة النهوض في بريطانيا بعد ١٨٤٨م وفي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة ١٨٤٠م وفي الهند سنة ١٩٥٠م.

## ٤- مرحلة النضج (الدافع للنضج أو الكمال)

#### The Drive to Maturity

وفي هذه المرحلة أصبع تطبيق التكنولوجيا الحديثة واضحاً في جميع القطاعات الإقتصادية ويعرف روستو هذه المرحلة بأنها «المرحلة التي يظهر فيها الإقتصاد مقدرته على تجاوز الصناعات الأصلية التي حركت مرحلته الإنطلاقية» ويري روستو أن فترة تقدر بستين عاماً تلزم لنقل المجتمع من بداية الإنطلاق إلى النضوج وفي هذه المرحلة ينمو الإنتاج بصورة أسرع من زيادة السكان.

#### ٥- مرحلة الإستهلاك الوفير

#### The Age of High Mass Consumption

وفي هذه المرحلة تتجه القطاعات الاقتصادية الرئيسية إلى إنتاج البضائع والخدمات الإستهلاكية ولقد وجد روستو أن الولايات المتحدة وصلت لهذه المرحلة سنة ١٩٢٠ بينما تلتها بعد ذلك أوروبا واليابان سنة ١٩٥٠ والمجتمعات التي وصلت لهذه المرحلة تتميز بأن دخل الفرد فيها قد وصل إلى مستوي عالى بحيث أصبح كثير من الناس قادرين علي إستهلاك يتجاوز مجرد الحصول على الطعام الأساسي والسكن والمأوي.

### ثانياً:الإتجاهالتطوري ذوالطابع العضوي:

يعتمد هذا الإتجاه بصفة أساسية على أفكار نظرية دارون التطورية أو ما يطلق عليه الدارونية الإجتماعية حيث سيطرت أفكار هذا الإتجاه على كتابات علماء الإجتماع الأوائل أمثال كونت و سبنسر وغيرهما، ولعل نظرية كونت عبر المراحل الثلاث تمثل هذا النموذج، والأمر كذلك بالنسبة لأفكار سبنسر عام الإجتماع على الأفكار سبنسر علم الإجتماع على أنه دراسة للتطور في أكثر أشكاله تعقيداً، كما أن عالم الإجتماع الأمريكي وليم سومنر يقدم تبريراً لإمتياز الطبقات العليا على الطبقات الدنيا على أساس أن التباين إنما هو قانون للطبيعة يعمل علي تدعيم مبدأ بقاء الأصلح، ولقد إستخدم سومنر بإعتباره دارونيا إجتماعياً فكرة التطور كما فعل سبنسر لكي يعارض جهود الإصلاح والتغير الإجتماعي فهو يذهب إلي أن التطور الإجتماعي أنما يسير في ظريقه الخاص تحت قبضة الطبيعة

وسيطرتها ولذلك فمن العبث أن يعتقد الإنسان أنه قادر على تخطيط عالم إجتماعي جديد.

هناك إختلافات في وجهات النظر بين علماء الأجتماع المعاصرين وبين علماء الأجتماع التطوريين خاصة علماء القرن ١٩ حول تحول المجتمعات من الشكل البسيط إلي الشكل المركب أو المعقد أو بين مراحل مرحلة القنص والإلتقاط إلي المرحلة الصناعية الحديثة وذلك عبر مراحل معنية وكذلك التطور الكمي والنوعي المصاحب لعملية التغير الإجتماعي في الحياة الإجتماعية والمؤسسات الإجتماعية على سبيل المثال:

(Chirot, 1986; Lenski, 1976; Lenski & Lenski, 1987, Nisbest, 1969; Parsons, 1977; wallerstein, 1974).

ولقد قامت فكرة التطور الإجتماعي في الماضي على إفتراضين:

الفرض الأول: أن التطور الإجتماعي له صفة الإستمرار مثله في ذلك
 مثل التطور البيولوجي.

٢- الفرض الثاني: أن ميكانزمات التطور الإجتماعي هي نفسها
 ميكانزمات التطور البيولوجي.

ويري (Percy S. Choen's (1968; 208 - 235) وي سياق تعرضه لإتجاه التغير أن Chien قد أوضح أن الفرض الأول ليس له معني وخطأ وأنه لا يوجد قانون في التطور البيولوجي يمكن أن يصنف ويفسر العملية الحقيقية والزيادة المختلفة والتخصصية لعملية التكيف في الواقع. وبالنسبة للمفترض الثاني والذي يري أن ميكانزمات التطور البيولوجي هي

ميكانزمات التطور الإجتماعي نجد أن التطور البيولوجي وفقاً لرؤية علماء التطور البيولوجي تتم من خلال عملية الإنتخاب الطبيعي والسنية على فكرة البقاء للأصلح تحدده معاييره وفقاً لبعض الخواص المرغوبة المحمولة على جينات موجودة على كروموسومات تحملها الخلية، بينما الميراث الإجتماعي للإنسان لا ينتقل عن طريق الجينات وإنما ينتقل من خلال عملية التنشئة الإجتماعية ومن خلال عملية التفاعل الإجتماعي والتي تستمر منذ الميلاد وحتى الوفاة.

ولقد أشار (222) (Chon, 1968: 222) إلى أن المجتمعات المعقدة أكثر تكيفاً من المجتمعات التقليدية وذلك مع البيئة الطبيعية والبيئة الإجتماعية وأن قانون الإنتخاب الطبيعي يظهر جلياً في تطور المجتمعات البسيطة إلى أشكال المجتمعات المعقدة حيث ترتفع معدلات الوفاة في المجتمعات البسيطة مقارنة بالمجتمعات المعقدة أكثر تكيفاً مقارنة بالمجتمعات البسيطة ويرجع ذلك لوجود التكنولوجيا والتي تزيد من التكيف والتنوع مع البيئات المختلفة ونجاح تكيف هذه المجتمعات يجعلها قادرة على تقديم عناضر جديدة في المجتمع، كما يصاحب تعقد هذه المجتمعات زيادة في عدد العمليات الإجتماعية وزيادة تأثيرها ونتائجها.

كما أن بعض علماء الإجتماع مثل دوركايم إعتبروا أن درجة التخصص في المجتمع هي أهم بعد فيه فهناك في رأيهم - إتجاه تاريخي أو تطور من درجة أقل إلي درجة أعلي في التخصص الأمر الذي ترتب عليه نتائج بالغة الأهمية، ولقد ميز دور كايم بين طرازين أساسين للمجتمع علي

أساس درجة تقسيم العمل السائد في كل منها، الأول يسود فيه (التضامن الآلي) وهو نوع من التكامل يوجد في المجتمع المحلي الصغير حين تكون درجة التخصص محدودة، كما يرتبط الناس معاً بروابط وثيقة تنبع من إشتراكهم في نظم أولية قرية كالعائلة الممتدة والدين المحلي، أما الطراز الثاني فهو يقوم علي التضامن العضوي والعلاقات في هذا المجتمع أقل مودة وأقل شخصية وأكثر رسمية فالرابطة بين الناس تحكمها المصلحة والعقد أساس العلاقة، ويعتقد دوركايم أن الطراز الثاني ينبثق عن الطراز الأول ويتبعه في سلم التطور كلما زادت درجة التخصص وتقسيم العمل.

ويتخذ الإنجاه التطوري أشكالاً عدة فنظرية باريتو عن دورة الصفرة ونظرية سوروكين عن الديناميات الإجتماعية الثقافية تعتبر نماذج للنظريات التطورية أحادية الحظ، أما ليزلي هوايت فهو يطبق الاتجاه التطوري تطبيقاً مختلفاً إلى حدما إذ أنه يأخذ الثقافة ككل ولا يؤكد أنه من الضروري أن يشهد كل مجتمع نفس مراحل التطور ويري هو أيضاً أن التكنولوجيا وخاصة كمية الطاقة وطرق إستخدامها تحد د صور ومضمون الثقافة. ويقترب وليم أوجبرن W. ogburn من إتجاه ليزلي هوايت عندما يؤكد دور الإختراع في التغير الإجتماعي فالإختراع من وجهة نظرة يؤدي إلى التعجيل بزيادة معدلات نمو الثقافة المادية الأمر الذي يؤدي إلى ما أطلق عليه بالتخلف الثقافي.

ومع أرجه النقد الكثيرة التي وجهت إلي هذا الإتجاه التطوري ومنها أن البحوث أكدت نسبية الثقافة ومن ثم يصعب أن يخضع تاريخ الثقافة

## الفديل الخامس

الإنسانية بأكمله لقانون واحد ثابت للتقدم، بالإضافة إلى ذلك فإن أصحاب هذا الإتجاه يعتمدون على الظن والتخمين.

وعلي الرغم مما سبق فإن بعض العلماء أمثال جينز برجM. ginberg يرون أنه لا ينبغي أن نبالغ في توجيه النقد للإطار التطوري العام الذي إستندت إليه إبحاث العلماء المبكرين فهو في رأيه جدير بأن يساعدنا علي إدراك إتجاهات النمو التي تطرأ علي المجتمع البشري بصفة عامة شريطة أن نأخذ في إعتبارنا الظروف الداخلية الخاصة بكل مجتمع على حده. النصــل السادس منهج نموذج التوازن مقابل منهج نموذج الصراع

## الفصل السادس

## منهيج نميوذج التوازن مقيابل

#### منهج نموذج الصراع

يري البعض أنه من الصعب الفصل بين مفاهيم النسق والوظيفة وبين مفهوم الترازن فمن ناحية يري بعض العلماء أن الفصل بين مفهوم النسق والإتزان كأداة للتحليل أمر عسير حيث أن علماء العلوم الإجتماعية وهم بصدد بنائهم لنظرياتهم المفسرة للحياة الإجتماعية بمفهوم النسق وليتصوروا من ثناياه مواقع تلك الحياة على أنه مجموعة من عوامل متساندة متفاعلة على وضع يهئ لسيرها سيرا متزنا أن يتحقق الإتزان بين عناصره تحققاً تلقائياً، ومن هنا كان بروز الإرتباط بين فكرتي النسق والإتزان لدى هؤلاء.

ذلك أن مفهوم الإتزان لديهم يقوم على فكرتين، الأولى أن شتي عناصر الحياة الإجتماعية التي نتمثلها في هيئة نسق هي عناصر متساندة وظيفيا في الأدوار التي تؤديها لبقاء الكل والثانية أن هذه العناصر متفاعلة فيما بينها على وضع يهئ للكل (المتصرر في هيئة نسق) حالة من (الإتزان) تتحقق له بشكل تلقائي. ويهذا تطوي لدي هؤلاء فكرة الإتزان في بطنها فكرة النسق. ومن هنا كان التشابه بين النظريات العامة المفسرة للعياة السياسية أو الإجتماعية في ضوء فكرة النسق وبين تلك النظريات المفسرة لها في ضوء فكرة الإتزان التلقائي.

ويمثل نموذج التوازن للمجتمع إحدي صور الإتجاه الوظيفي ويذهب أرلئك الذين يرجهون إليه النقد إلى أنه يصرف إهتمامنا عن وقائع الصراع والتوتر الإجتماعي ومن ثم فهو يمثل تياراً سياسياً محافظاً يؤثر في الفكر الإجتماعي.

إن المتبع لأعمال بارسونز نجد أنه بعد بناء صرحه التحليلي يعود إلي سؤال أثاره لأول مرة في كتابه الفعل الإجتماعي وهو سؤال بوجه كافة صياغاته النظرية المتعاقبة هذا السؤال هو: كيف يتسني للنظم الإجتماعية البقاء؟ وبصورة أكثر تخصيصاً لماذا تبقي الأنماط التفاعلية المؤسسية؟ وهذا السؤال أيضاً يثير قضية مطالب أو إحتباجات النظام إذا أن بارسونر يتسامل كيف تواجه النظم أو تحسم مشكلاتها التكاملية بمعني كيف يتكامل النظام؟ ولعلنا نجد الرد علي هذا السؤال بإستفاضة في المفاهيم الإضافية التي تشير إلي الطرق التي تتكامل فيها الثقافة ونظام الشخصية مع النظام الإجتماعي وهكذا يتوفر ضمان وجود درجة من التماسك المعياري وأقل قدر من الإنزان من جانب الفاعلين لمسايرة المعايير والأدوار التي يلعبونها، وفي تطويره لهذا النوع من المفاهيم يبدأ بارسونز في إعتبار تحليله في إتجاه وجودي يؤكد على الميدل المتوازنة للنظم في إحتباء تحديد.

كيف تتكامل نظم الشخصية مع النظام الاجتماعي الذي يبعث علي وجود التوازن، وعلي الصعيد المجرد يتصور بارسونز وجود نظامين يعملان على تكامل الشخصية في النظام الاجتماعي هما:

١- التنشئة الاجتماعية.

٢- نظم الضبط الإجتماعي.

وأنه من خلال عمل هذين النظامين تتكون نظم الشخصية التي تتوافق مع بناء النظم الإجتماعية.

وهذه الفكرة مستعارة من أفكار والتركانون في كتابة حكمة الجسم ولقد طبقها بارسونز علي المجتمع من منطلق أن المجتمع يمر بنفس حالات التوازن واللاتوازن فإذا حدث إضطراب معين يعمل المجتمع تدريجياً علي التغلب عليه وإستعادة توازنه، مثال ذلك أننا إذا إفترضنا أن النظام الأسري قد أصيب بالضعف والوهن وذلك نتيجة لازمة طارئة حلت بطبقة من الطبقات بحيث كان من نتيجة ذلك أن الأسرة لم تستطيع القيام بوظائفها علي الوجه الأكمل فأهملت الأطفال فلم تقم بتنشئتهم التنشئة الإجتماعية السليمة وإذا لاحظنا كذلك أن قيم هذا المجتمع تؤكد في نفس الوقت ضرورة العناية بالأطفال وإتاحة الفرص لهم جميعاً فإن الموقف السابق يمشل مصدراً للضغط علي نسق القيم ذلك أنه سيحدث أن ترتفع معدلات إنحراف الأحداث والجرائم في المناطق التي يسود فيها الإضطراب ومن ثم يحدث ظل إجتماعي ويشهد المجتمع حالة لا توازن.

غير أن المجتمع لن يقف صامتاً إزاء هذا الموقف بل أنه سيسعي جاهداً إلى وضع مجموعة ترتيبات تعيد للنسق توازنه، تماماً كما يحدث

للجسم أو الكائن العضوي، وقد تتضمن هذه الترتيبات وضع برامج للرعاية الإجتماعية للأسرة والطفولة وإقامة مراكز لنشر الوعي التربوي، وبهذه الطريقة يمكن حصر مناطق الإضطراب والسيطرة على المصدر الأصلي (للعدوي). وفي وقت معين تكتسب الجماعة المفككة عادات جديدة أكثر إيجابية فيعود للمجتمع توازنه المعقد. (محمد، ١٩٧٤).

ونموذج التوازن بإعتباره يمثل صورة خاصة من التحليل البنائي الوظيفي له بعض مميزات هذا الإتجاه. ولكن المماثلة التي تقترحها دراسات كانون لا تضيف شيئاً هاماً جديداً إلي ما ينطوي عليه التحليل البنائي الوظيفي، وإنما هناك نقائض جديدة واضحة، فهناك شواهد تاريخية لا حصر لها تدلل علي أن المجتمعات كثيراً ما تفشل في السيطرة علي الأحداث التي تتعرض لها، وأنها تشهد تغيراً أساسياً. بل هي عادة ما تتعرض للفناء. وثانيا أن تطبيق المماثلة بنموذج إعادة التوازن الفسيولوجي يحتاج بنا أن نعرف الحالة المثلي للنسق التي سوف يعود لها بعد أن يصيبه الإختلال. وقد يكون ذلك واضحاً بالنسبة لحرارة الجسم الإنساني ولكنه ليس بنفس درجة الوضوح بالنسبة للمناخ الإجتماعي.

ثالثاً: علينا أن نعرف السبب الذي يؤدي إلي حدوث هذه العملية. أما النموذج الذي يتنباه كانون فيؤكد أن الترافقات الضرورية كافية داخل بناء الخلايا والأعضاء والتركيب الكيميائي للجسم الإنساني لكننا لا نستطيع أن نحدد بنفس الدقة عوامل الترازن في المجتمع (أنكلز، ١٩٨٠).

ولعل النقد المرير الذي وجه إلي نموذج التوازن كان من رواد نظرية الصراع والمنتمين لها، فهم يقولون أنه من الوهم أن نعتقد بأن المجتمع وبخاصة المجتمع الحديث، يحقق ضرباً من التوازن المنسجم مهمته المحافظة علي كل شئ، ويذهب نقاد نظرية التوازن إلي تعذر وجود حالة توازن تام وبالتالي فإن كل المجتمعات تشهد حالة صراع وبخاصة صراع المصالح. وبعبارة أخري فإنهم يقرورن أنه بدلاً من الإتفاق أو الإجماع نلاحظ أن النزاع هو الشرط الأساسي للحياة الإجتماعية، ذلك الذي ينشأ عن المنافسة حول القوة والإمتياز بين الجماعات المختلفة ومن ثم فإن العملية الإجتماعية الأساسية ليست هي الجهد المنظم لإستعادة التوازن أو الإنسجام ولكنها الصراع اللامحدود بين الذين ليست لديهم إمتيازات ويرغبون أما في المزيد منها أو في منع الأخرين من الحصول على ما هو سائد. ويذهب أصحاب نظرية الصراع إلى أن نموذج التوازن أصبح دعامة للوضع القائم. ضحيحاً، أصبح يمثل عدسة حمراء تشوه الواقع الإجتماعي تصويراً صحيحاً، أصبح يمثل عدسة حمراء تشوه الواقع، وتحجب عن رؤيتنا وقائع صوياع الأهداف والمصالح في الشئون الإنسانية.

ولقد تطور نموذج الصراع للمجتمع حديثاً بصورة عميقة وشاملة علي أيدي لويس كوزر ورالف داهرندورف.

وطبقاً لما يقوله دافيد لوكوود David Lock Wook سنة ١٩٥٦ سنة ١٩٥٦ لقد صنع بارسونز تصوراً روائياً للعالم الإجتماعي وذلك بإفتراضه الدائم ولأغراض تحليلية أن النظم موجودة في حالة توازن، لذا فإنه زعلي ضُوء هذا التصور لعالم خيالي فإن لوكوود يري أنه لا مفر من أن يؤكد التحليل على الآليات التي تصون عمح المنظم الإجتماعي أكثر من إهتمامه

بتلك الآليات التي تسبب نظامياً الفوضي والتغيير، كما يري أنه حتى بإفتراض وجود الإتزان في النظم إلا أنه يوجد ظواهر سائدة ومنتشرة تعكس عدم الإستقرار والفوضي والصراع والإنحراف...... إلخ.

حيث أصر لركوود على وجود آليات في المجتمعات تجعل الصراع حتمياً لا مفر منه وعنيفاً كذلك في نفس الوقت فعلي سبيل المثال فإن العوامل المتعلقة بالتفاوت والتفاضل في القوة داخل المجتمع تؤكد إستغلال بعض الجماعات لجماعات أخري وفي نفس الوقت تعمل علي تكرين مصدر كامن وميت للتوتر كالصراع داخل الأنساق الإجتماعية. كذلك الأمر بالنسبة لنقص الموارد أو شحتها في المجتمعات سيؤدي بلا شك إلي الصراع على توزيع تلك الموارد. وأخيراً فإن حقيقة أن جماعات المصالح المختلفة في الأنساق الإجتماعية تسعي وراء تحقيق أهداف مختلفة لابد وأن يحدث صراع بين بعضها البعض فالصراع على المصالح بينها أمر حتمى.

ففي رأي لوكورد تمثل هذه القوي آليات للصراع الإجتماعي والتي لابد وأن تكون هامة من الناحية التحليلية بهدف فهم وتحليل الأنساق والمنظومات الإجتماعية مثل آليات بارسونز الخاصة بالتنشئة الإجتماعية والضبط الإجتماعي.

ولقد قام رالف داهر ندورف Ralf Dahrendorf ببلورة هذا الحظ الفكري حوالي نهاية العقد وذلك من خلاله المقارنة بين النظرية الوظيفية واليوتوبيا (المدينة الفاضلة) Utopia فالمدن الفاضلة أو اليوتوبيات

Utopias لها سوابق تاريخية قلبلة في الوجود. ومثلها في ذلك مثل الفرض البارسونزي (نسية إلى بارسونز) والمتعلق بالإنزان والتوازن تنظوي البرتوبيا بكافة صورها على إجماع شامل على القيم السائدة والترتيبات المؤسسية. وتظهر البوتوبيات دائماً عمليات تعمل على المحافظة والإبقاء على الترتيبات القائمة مثل آليات النظام الإجتماعي في نظرية بارسونز، ولهذا لا تستطيع البوتوبيات Ulopias والعالم الإجتماعي أن تتغيرا كثيرا من المنظور الوظيفي لأنهما لا يهتمان بالتاريخ ولا تتباين القيم والمصالح والصراء في الترتيبات المؤسسة.

لقد جادل داهر ندورف وبإصرار المخطط البارسوني بصفة خاصة والوظيفية بصفة عامة من حيث رؤيتهما للمجتمع علي صورته الكلية المتكاملة والثابتة في حين ينظر هو إلي المجتمع بإعتباره ذا وجهين أحدهما للإجماع والآخر للصراع حيث أصر داهر ندورف علي أن الرقت قد حان لبدء تحليل الوجه القبيع Ugly Face والتخلي عن الصورة الطوبارية للمجتمع والتخلي عن الصورة الطوبارية للمجتمع والتخلي عن المورقة الدوتوبيا يقدم داهر ندورف النصيحة التالية «يجب التركيز في المستقبل ليس فقط علي المشاكل الملموسة، وإنما كذلك علي نوع آخر من المساكل كتلك التي تنظوي علي تفسيرات من حيث القيود والتغير وهو الوجه الثاني للمجتمع والذي قد يكون من الناحية الجمالية أقل إبهاجا وبعثاً للسرور. فإذا كان كل ما يتعين علي علم الإجتماع تقديمه هروباً سهلاً إلى هدو، اليوتوبيا فإنه لن يكون جديراً بمجهودناً».

ولهذا يتطلب الهروب من اليوتوبيا إستبدال النموذج الوظيفي أحادي الجانب بنموذج الصراع وحيد الجانب، ومع أن داهر ندورف لا يعتبر هذا المنظور الوحيد للمجتمع إلا أنه مكمل أو ملحق ضروري سيجري تعديلات لجوانب القصور الماضية للنظرية الوظيفية، والنموذج الذي يظهر في هذا النذاء هو نموذج جدلي للصراع يدعي داهر ندورف أنه أقرب لما يحدث في العالم الواقعي من الوظيفية ولهذا فإنه الطريق الوحيد للخروج من اليوتوبيا. وفي تحليله كان داهر ندورف حريصاً علي ملاحظة أن العمليات الأخري بخلاف الصراع واضحة في النظم الإجتماعية حيث أن مظاهر الصراع التي يفحصها ليست هي الأنواع الوحيدة للصراع في المجتمعات وبعد أن يقر داهر ندورف هذا يشرع في تحليل يبدو متناقضاً لهذه التكيفات. وهناك إشارة دائمة إلى أن نموذج الصراع المقدم منه يمثل نظرية شاملة عن المجتمع تقدم حلاً أكثر صلاحية لمشكلة هو بس الخاصة بالنظام والمتعلق بالتساؤل الهام ما هو الذي يجعل المجتمع متماسكا؟

ولقد ظلت الإنتقادات الموجهة للفكر الوظيفي وفكرة التوازن كما هي 
بدون تغيير خلال الستينيات والسبعينيات حيث وجهت أغلب الإنتقادات 
إلى بارسونز وغيره من المفكرين الوظيفيين بسبب نظرتهم إلى المجتمع 
بإعتباره مؤسسيا ومحققاً للتوازن Institutionalized equilibrating وفي 
نفس الوقت أسفرت مخططات ونظريات الصراع التي طرحت كبدائل 
للوظيفية عن تنوع عريض ويظهر هذا التنوع والإختلاف بشكل كبير إذا ما 
قورنت نظرية لويس كوزرLewis Coser بمنظور والف داهر ندورف Ralf 
لامتقاد المراع حيث إنتقد ويشدة داهر

ندورف لضعف تأكيده على الوظائف الإيجابية للصراع في صيانة الأجهزة الإجتماعية، هذه الإدانة ذات الجانبين سمحت لكوزر بصياغة مخطط نظري يمكن أن يكمل صورتي التنظير الوظيفي والصراع الجدلي.

وفي عمله الرئيس الأول عن الصراع شن كوزر ما تحول فيما بعد إلي تفنيد قوي ضد الوظيفية، وفي إهتمامه بوضع نسق للتصورات والمفاهيم التي توضح كيف أن العملية المؤسسية تحل مشكلة النظام أوضح أن بارسونز قلل من التأكيد على دور الصراع في أعماله التحليلية معتبراً الصراع بمثابة مرض لابد من علاجه بآليات الجسم الإجتماعي Body. من هذا التفسير الوظيفي البارسوني إنطلق كورز إلي القول بضرورة الحاجة إلي موازنات وظيفية بارسونز الأحادية الجانب - فرضا - وذلك بنوع تحليلي آخر أحادي الجانب يركز على ظواهر الصراع. ومن هنا إنطلق إلى القول مرة أخرى بأنه حان الوقت الإحالة كفة الميزان في إتجاه الإهتمام بوجه أكبر بالصراع الإجتماعي. Social Conflict

وعلى حين ظل كورز مثله في ذلك مثل داهر ندورف يعتقد أن النظريات الوظيفية قد أهملت في أغلب الأحيان أبعاد السلطة والمصالح فإنه كذلك لم يتبع تأكيد ماركس أو داهر ندورف على النتائج التفككية للصراع العنيف. وعلى العكس كان يميل إلى تصحيح ما يعتبره إسرافا ومغالاه تحليلية من جانب داهر ندورف الذي يؤكد أساساً على الوظائف التكاملية والتوافقية للصراع بالنسبة للأنساق والنظم الإجتماعية. هذا وراستطاع كورز حقاً تبرير جهوده من خلال نقد النظريات الوظيفية لتجاهلها

# الفصيل السيادس

الصراع ونقد نظريات الصراع لتقليلها من أهبية وظائف الصراع. وبذلك قدم كوزر حلاً فريداً إلى حد ما لمشكلة النظام وذلك على نحو مماثل لما ذهب إليه جورج زيمل من أن الصراع السافر يعتبر في ظل ظروف معينة مسانداً لحيوية ومرونة الأنماط المؤسسية للتنظيم الإجتماعي.

النصــل السابع المنهج العلمي البحت (منهج العلم الطبيعي)

# الفصل السابع المنهج العلمي البحث (منهج العلم الطبيعي)

تبنى بعض العلماء الإجتماعيون في البدايات المبكرة لنشأة العلم مفهوم الفيزياء الإجتماعية حتى أن كونت قبل أن يصك مصطلح علم الاجتماعي أشار إلى العلم الجديد على أنه الفيزياء الإجتماعية ثم ظهرت هذه الفكرة بعد ذلك وبإنتظام خلال تطور علم الإجتماع حتى أن تأثيرها ما زال قائماً حتى اليوم، حتى أننا نجد أن عالماً وظيفياً شهيراً مثل بارسونر يصوغ مبدأ سوسيولوجيا على هيئة قانون طبيعي، فمبدأ القصور الذاتي -Ineria عنده مثلاً يقرر «أن عملية معينة للفعل الاجتماعي سوف تظل كما هي دون تغير في المعدل أو الإتجاه إلى أن توقفها أن تعترضها قوى دافعية معارضة» (أنكلز، ١٩٨٠) فهذا المبدأ القائل بأن كل جسم ساكن لا يتأثر بجسم خارجي يظل ساكناً وأن كل جسم متحرك يستمر في حركته إلى مالا نهاية وفي خط مستقيم وبنفس السرعة إذا لم يخضع لتأثير أي جسم آخر. ومعنى ذلك أن المادة شديدة الركود لابد من بذل جهد لتحريكها فإذا تحركت لن تتوقف من تلقاء نفسها، وإذا سكنت فيرجع السبب في ذلك إلى بعض المؤثرات الخارجية التي تحول دون إستمرارها في الحركة، وهكذا تصور بارسونز أيضا مسألة إستمرار الفعل الإجتماعي.

ومن ناحية أخري يطالب عدد كبير من علماً الإجتماع خاصة جورج لندبرج Lundberg وستيوارت دود S. Dodd بأن علم الإجتماع إذا أراد أن بصبح علماً فإن عليه أن يحتذي نمط العلوم الطبيعية، فالقوانين التي تفسر طيران قطعة من الورق عبر الربح يمكن أن تصلح في تفسير الظواهر الإجتماعية والإنسانية.

إن النجاحات الكبيرة التي حققها علماء الطبيعة والكيمياء قد جعل من مناهجهم المستخدمة ذات تأثير كبير بحيث جذبت إليها الكثير من الناس، من هنا كان إعتقاد بعض علماء علم الإجتماع من أن العلم الطبيعي لديه مفتاح سحري لكل شئ، حتى وإن كانت المماثلة بين الظواهر الطبيعية والإجتماعية محدودة الصدق.

وفي علم الأقتصاد وهو أحد العلوم الإجتماعية نجد التقدم الكبير الذي حققته العلوم الطبيعية وخاصة الفيزيائية منها بمناهجها التجريبية الساعية إلى الكشف عن القوانين العامة الثابتة التي تحكم علاقات الأجسام في الفيزياء وسيرها سيرأ ميكانيكيا ومن ثم الساعية بنتائج البحوث إلى التعميم، راحت النظرة إلى عالم الإقتصاد تتأثر بهذا المنهج متجهة إلى فكرة القوانين الطبيعية العامة الثابتة في مجالها مع تعويد العقل في الاستدلال عليها، فكان نشأة الإقتصاد كعلم يسعى إلى التعميم وبمنهج إستنباطي بحت. وكانت إنطلاقه المدرسة الكلاسيكية بفهمها لعالم الإقتصاد في ضوء فكرة القرانين الميكانيكية تأثراً بعلم الفيزياء. وعلى السس من فكرة السببية (علاقة السبب بالأثر Cause - effect) وكان «كيني أساس من فكرة السببية (علاقة السبب بالأثر Cause - effect) وكان «كيني الميكانيكية تأثراً بعلم الفيزياء. وعلى السبة الميزيوقراط Physiocrates نسبة المينوقراط Physiocrates نفي فرنسا في صدر النصف الثاني من القرن الثامن عشر – قد إنطق من قبل في تفسيره لعالم النصف الثاني من القرن الثامن عشر – قد إنطق من قبل في تفسيره لعالم

الإقتصاد من تصوره لقوانين عامة تحكمه من شاكلة القوانين التي تحكم سيد أجزاء الكائن الحي وبالقباس عليها. لقد تأثر «آدم سميث» (١٧٧٣ - ١٧٧٠) إمام المدرسة الكلاسيكية بعلم الفيزياء في تفسيره لعالم الاقتصاد بينما تأثر إمام الفيزيوقراط من قبله بعلم الأحياء في هذا الصدد.

لقد إنعكست الفلسفة العامة لعصرهما على منهجهما في فهم عالم الاقتصاد، لقد كانت فلسفة العصر تنطلق حينذاك في أوربا من تلقائية الطبيعة (ميكانيكية علاقاتها) في مواجهة الفلسفة الكنسية القديمة في معناها المتقدم فكان أن قاس كل منهما عالم الإقتصاد على عالم الطبيعة وراح يفهمه في ضوء تلقائية هذا الأخير مع فارق في المستوي قوامه أن «كيني» راح يقدم «وصفاً» لتلقائية عالم الإقتصاد متأثراً في ذلك بمنهج علم الأحياء، وذلك بحكم كونه طبيباً، بينما إتجه «آدم سميث» إلى تفسير هذه التلقائية مقترباً إلى منهج علم الفيزياء، لقد كان كيتي يرتبط فهمه لعالم الاقتصاد «بكيف» يجري بينما كأن آدم سميث يرتبط في هذا الصدد «بلماذا» يجري هكذا. وكيف How عيم موضوع «الوصف» في منهج علما الأحياء، بينما «لماذا» لالله موضوع «التفسير» الذي هو الهدف في علم الفيزياء وهو الهدف النهائي للعلم التجريبي في مدلولة البحت.

لقد كانت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية تصور عالم الاقتصاد في ضوء مفاهيم العلوم الطبيعية مثل الفيزياء والميكانيكا (مفاهيم الاستاتيكا والديناميكا والاتزان)، وتاء أخري في ضوء مفاهيم علم الأحياء فتفسير عالم الإقتصاد تفسيراً عضوياً متخذة من حياة الكائن الحي نموذجاً لها على نحو ما فعل «كيني».

ويتعين علينا أن نميز بدقة بين الإجراءات العامة للعلم وبين النظريات الخاصة في العلوم الطبيعية والكيميائية، إن علم الإجتماع لا شك أنه يشارك في المنهج ويفيد من تقدمه في نطاق العلم، ذلك الذي أسهم فيه العلماء الطبيعيون إسهاما كبيراً، ومع ذلك فبرغم فائدة المبادئ العامة للعلم إلا أن ذلك لا يعني أن المبادئ الخاصة بالعلوم الفيزيائية التي تحكم إنجذاب الأجسام وفقاً لقانون الجاذبية يجب أن تكون نماذج دقيقة لتفسير الطواهر الإجتماعية غير أن التطبيق المباشر للنماذج التفسيرية في علمي الطبيعة والكيمياء لم يقدم شيئاً يذكر إلي تطوير التحليل السوسيولوجي، فالمبادئ السوسيولوجية المصاغة في صورة قوانين طبيعية تبدو فارغة، فالمبادئ السوسيولوجي، ذلك أننا لا نستطيع أن نحدد وحدات مصطلحات مثل معدل التغير أو الإتجاء. وهكذا يصبح تطوير قواعد مثل تلك التي صاغها بارسونز عن القصور الذاتي لا يعدو أن يكون أكثر من تعرين.

كما أن چورج كاتسن زيف G. K. ZIPF والذي تناول حركة السكان في ضوء ما أطلق عليه (مبدأ إختزال الجهد) وهو قانون طبيعي يرتبط بمقتضاه عدد السكان الذين ينتقلون من مدينة معينة إلي أخرى بالمسافة التي تفصل بين هاتين المدينتين، حيث أن كمية الجهد الذي ينفق في الإنتقال تزيد بزيادة هذه المسافة. وهذه المحاولة مكنته من إستيعاب الوقائع المتصلة بالهجرة بين المدن. وفي دراسة أخيرة نشرت له قبل وفاته ناقش أولئك الذين سوف (يدرسون هذه المشكلة في المستقبل وينهمكون

في قباس المسافات على أساس الأميال فقط وطالبهم بأن يستعينوا بدلاً من ذلك بمقياس إجتماعي مثل تكاليف الإنتقال». (أنكلز، ١٩٨٠).

إلا أنه يمكن القول تعليقاً على هذه الدراسة إلى أنه لا توجد قاعدة طبيعية بسيطة في تفسير الظاهرة الإجتماعية برغم أنها تبدو منطبقة عليها، فمبدأ إختزال الجهد لا يتضمن أية مفاهيم سوسيولوجية. إنه يتناول ظواهر إجتماعية في ضوء وحدات فيزيائية أي أنه يدرس عدد الأشخاص والمسافة ..... إلخ ولقد فشل في إستيعاب بعض الوقائع المتصلة بهجرة السكان من مدينة إلى أخري.. ولقد إكتسبت هذه التفسيرات بعض الأهمية بعد أن أدخل ستوفر وزملاؤه مفاهيم مثل «الفرص الوسيطة» و«المهاجرون بعد أن أدخل ستوفر وزملاؤه مفاهيم مثل «الفرص الوسيطة» و«المهاجرون يعتنافسون» والتكاليف الإقتصادية، وهي مصطلحات لا نجد لها مثيلاً يطابقها في العالم الطبيعي. وهكذا فإن المبدأ التفسيري الذي صاغم ستوفر يكشف عن صلة محدودة جداً بالمفهوم الذي طوره زيف. إن نظرية زيف قد عاونته علي إختيار مشكلة إجتماعية هامة لكن نموذج العلم الطبيعي عنده منعه من تطوير تفسير ملائم لها.

إن الشكوك التي أثيرت بصدد ملاسة تلك النماذج الخاصة بالظواهر الفيزيائية والكيميائية للعلوم الإجتماعية، لا يجب أن تجعلنا نتجاهل تلك المسألة العامة المتصلة بإنتماء علم الإجتماع إلى دائرة العلوم. فحينما يتضح لنا أن نموذجا أو آخر مستمد من الفيزياء أو الكيمياء يلائم الظواهر الإجتماعية بقدر محدود حداً. فذلك لا يحسم التسائل الخاص بإمكانية وجود علم مستقل للظواهر الإجتماعية أما ميلنا إلى الإفتراض أن هذه المسألة قد حسمت فعلاً، فهو يستند إلى الحقيقة التي مؤادها: أن أولئك

الذين يستخدمون مناهج العلم الطبيعي في علم الإجتماع هم الذين ينزلقون يسهولة في إستخدام القوانين الطبيعية بوصفها نماذج للتحليل السوسيولوجي مع أن الإتجاهين مختلفان تماماً. وربما كانت المفاهيم المستعارة من الفيزياء هي أقل المفاهيم ملاءة لعلم الإجتماع. بل إنها قد تؤدي إلي التضليل، كما أن المناهج الخاصة بالكيمياء أو الفيزياء تعد بالمثل غير ذات أهمية بالنسبة للعلوم الإجتماعية. ومع ذلك كله فإن العلوم الطبيعية قد توجه العلوم الإجتماعية من حيث أنها تعطي الاتجاهات التفسيرية العامة أو النماذج دون أن تطبق تماماً. كما أن الإجراءات العامة للعلم تعد ملاحة بالتأكيد لعلم الإجتماع (أنكاز، ١٩٨٠).

#### المناهسج الإحصائيسة والرياضيسة

لقد أصبح تطبيق النماذج الرياضية على الظواهر الإجتماعية بعد الحرب العالمية الثانية إجراءاً شائعاً ويتخذ تطبيق هذه النماذج أحد طريقين، فقد يلاحظ الباحث أن نتائجه تتخذ بإستمرار شكلاً معيناً ومن ثم يبحث عن نموذج رياضي يلائم هذا النمط ويطبقه مباشرة على دراسته، فإذا ما وجد أنه ملائم تماماً إتجه نحو إستخدام النموذج الرياضي كأساس للتنبؤ بملاحظات أخري عن نفس الظاهرة. وقد يوحي النموذج له أيضاً بأنواع معينة من البيانات أو يتنبأ بعلاقات لم يتناولها قبل ذلك. ولقد كانت لأعمال ستيوارت دود Dodd في نظريته عن أبعاد المجتمع وربرت بيلز .R Bales عن شبكة التفاعل الإجتماعي في الجماعات الصغيرة وأناتول رابو بورت بحرت بدلا.

ولعلد من المهم هنا توضيح دراسة روبرت بيلز R. Bales عن التفاعل في الجماعات الصغيرة حيث سجل الأفعال الصادرة عن الأشخاص تجاه بعضهم البعض داخل جماعات المناقشة الصغيرة ثم قام بترتيب كل مشارك في الجماعة وفقاً لعدد الأفعال الصادرة عن الأشخاص تجاه بعضهم البعض، ثم قام بترتيب كل مشارك وفقاً لعدد الأفعال الموجهة إليه من الأخرين. ولاحظ بيلز في بعض الجماعات أن حوالي ٤٥٪ من الأفعال يتجه نحو الشخص الذي يمثل المرتبة الأولي. وأن ١٨٪ من الأفعال تتجه نحو الشخص الذي يمثل المرتبة الثانية وأن ٢١٪ موجهة نحو الشخص الذي يعظى بأقل إهتمام. وكان ذلك في جماعة تتألف من ستة أشخاص ولما

الرياضي على جماعات تختلف في حجمها من ٣ إلى ٨ أشخاص ولقد وصل إلى نتيجة مثيرة مؤداها: أنه كلما وصل حجم الجماعة إلى ثمانية أشخاص لوحظ وجرد هذا النمط فالشخص الذي يحظي بأكبر إهتمام يحصل على ٤٥٪ من الأفعال في الجماعة والثاني على ١٨٪ أما بقبة الأفعال فتتنوع بإنتظام على الأشخاص وقتاً لحجم الجماعة. ومع أن المنحني الإعتدالي هو في حقيقة الأمر شئ تقريبي لا يرقي إلى مستوي الدقة الكاملة إلا أنه يصلح نموذجاً للنمط الملاحظ (Bales, 1951).

وفي علم الإقتصاد كأحد العلوم الإجتماعية فإن إستخدام التدليل الرياضي سيطر على فلسفة المدرسة الكلاسيكة إلى جانب الإبقاء على التجريد الإستنباطي فظهرت المدرسة الرياضية التي أسسها «ليون فالراس Leon Wairs في أواخر القرن التاسع عشر والتي عرفت في تاريخ الفكر الإقتصادي بإسم مدرسة لوزان، حيث كان يري أن إستخدام اللهجة الرياضية والتعبير الجبري يخلعان على التحليل الإقتصادي دقة وبكسبانه درجة من العلمية ومما لا يتوفر له عن طريق التعبير اللغوي (الأدبي). لقد إلياضة هي وحدها أداة التجريد الصادقة دون المنطق العادي الذي يفتقر الرياضة هي وحدها أداة التجريد الصادقة دون المنطق العادي الذي يفتقر إلي العلمية. والحق أن هذا التصور في حاجة إلى تمحيص حيث أن قصر عملية المعرفة على الاستنباط من مقلية المعرفة على الاستنباط من مقلية المعرفة على الاستنباط من مقلمات في شكل مبادئ عامة أو مسلمات لم تستلهم من الواقع بالملاحظة ثم لم تعرض عليه للتحقق من مطابقتها له – يضع هذه العملية بمنأي عن الموضوعية ولا يغير من طبيعة هذا المنهج الإستنباطي البحت إستبدال

لهجة التعبير عن عمليات إستخلاص النتائج المنطقية من لغة إلى لغة، ثم أن القول بأن المنطق الرياضي أداة طيعه في يد الباحث يستطيع بها الذهاب في إستنباطاته إلى مدي يعجز عن بلوغه المنطق العادي مردود عليه بأن الذي يعتد به - بصدد مناهج البحث العلمي - هو صدق النتائج التي تؤدي إلى منهج البحث وليس أى شئ آخر.

إن المدرسة الرياضية في الإقتصاد تبدأ في تدليلها العقلي الرياضي من مقدمات إفتراضية تدور بالضرورة في حلقات متسلسلة منسقة إتساقاً منطقياً داخل العقل بعيداً عن الواقع وتكون بذلك قد أبقت علي خصائص منهج التحليل الكلاسيكي بكل ما فيه من تجريد وإن خلقت عليه جديداً هو التدليل المنطقي العادي. وكلاهما تدليل عقلي بحت يظل يعمل في عالم التجريد مالم ينطلق من مقدمات واقعية.

ومهما يكن من أمر منهج المدرسة الرياضية وما عليه فلقد كان لهذه المدرسة فضل الإستعانة بمفهوم الاتزان نقلاً عن العلوم الطبيعية كأداة ذهنية لفهم وتفسير عالم الإقتصاد وعلاقات معطياته وما أدي إليه ذلك من إحلال فكرة الدالة Function نقلاً عن الرياضة محل فكرة الحتم ولفهم علاقات الواقع الإقتصادي بإعتبارها علاقات دالة وليست علاقات

ولقد ظهر داخل علم الاقتصاد تيار أطلق عليه التيار الوضعي والذي يعني إبراز تأكيد منهجهم في المعرفة على الأوضاع المحددة من حيث هي منطلق البحث وهدفه في آن واحد فهم يبدأون بحوثهم من الأوضاع الاقتصادية المحددة بالمكان والزمان، ومن ثم من واقع محدد ملموس ومحسوس وليس من مبادئ عامة مجردة. ولقد ظهر إتجاه داخل التبار الرضعي مثله إقتصادي جامعة هارفارد إتبعوا الاحصاء كأسلوب للملاحظة.

وأخيراً لعل الأعمال التي ضمنها هربرت سيمون (Simon, 1957) في مؤلفه. نماذج الإنسان الإجتماعية والعقلية تمثل تطبيقاً ناجحاً للنماذج الرياضية علي مشكلات العلوم الإجتماعية فلقد أوضح كيف أن نظرية الفئة Set theory يمكن أن تستخدم في وصف القوة السياسية أو السلطة

وكيف تستخدم المعادلات الفارقة في ترجمة القضايا التي طورها جورج هومانز لوصف التفاعل في الجماعات الصغيرة إلى صيغ رياضية وكيف أن نموذج الإحتمال يمكن أن يصف سلسلة من الإنتظامات الإحصائية المتعلقة بتوزيع حجم المدينة، والدخول والنشر، هذه المشكلة الأخيرة تعني أن العمليات الرياضية الإحتمالية تصلح نموذجاً عاماً لوصف الظواهر المتصلة «بالتقليد الإجتماعي».

وأخبراً يجدر القول بأنه إذا إعترفنا بأن إستخدام إجرائي إحصائي هو في الواقع تبني للنموذج الرياضي وهو نموذج إحتمالي في هذه الحالة فإن علينا أن نقر بأن النماذج الرياضية لها تأثير هائل في علم الإجتماع بل إنها قد أدت في الواقع إلى تعديله، وإذا نظرنا إلى الإحصاء على أنها مجرد تكنيك محايد فإن النتيجة التي نخلص إليها هي أن الإستخدام الواضح للنماذج الرياضية في علم الإجتماع قد حقق إسهاماً محدوداً جداً وسوف

تكون لهذه النماذج نتائج بالغة الأهمية في المستقبل إذا أخذنا ما قاله سيمون (Simon, 1957):

١- علينا أن نتحرر من الإلتزام مسبقاً بأي إلتزام مسبق بأن نماذج خاصة
 سواء كانت إحتمالية أو حتمية دائمة أو فريدة، تحليلية أو تنتمي إلي
 نظرية الفئة.

Y- لا نتوقع أن نجد النماذج التي نحتاجها جاهزة في مؤلف رياضي، إننا لسنا بحاجة إلى إبتداع رياضيات جديدة، وإنما بوسعنا أن نشكل نموذجاً من مجموعة مواد متاحة ولهذا السبب علينا أن نتنبه إلى الإستعارة أو المماثلات المستمدة من العلوم الطبيعية وحقيقة أنه توجد مماثلات، ولكن الأجدر أن نلاحظ هذه المماثلات بعد تطوير نظرياتنا بدلاً من استخدامها كأساس لبناء النظرية.

### موجسزوخاتمسة

تعضنا خلال هذا الباب إلى الأطر المنهجية كلمات تؤدي نفس المعني. العامة أو الإقترابات والمداخل وهي جميعها كلمات تؤدي نفس المعني. وهر أننا نقصد بالأطر المنهجية العامة المداخل المختلفة التي يستعين بها الباحث في رؤية الظواهر الإجتماعية وتنظيمها من خلال إطار أو مخطط معين ويجب التفرقة بينها وبين مناهج البحث الإجتماعي cial research والتي نعني بها الطرق الفعلية التي يستعين بها الباحثون في حل مشكلات بحرثهم وهذه الطرق والمناهج تختلف بإختلاف مشكلة البحث وبإختلاف المعامة والنوعية التي يستهدف البحث تحقيقها فمنهج والمحث هو النتيجة التي يخلص إليها الباحث بعد طرح تساؤل مؤداه « كيف يمكن حل مشكلة البحث؟ « فالخطة التي يرسمها الباحث لحل هذه المشكلة هي منهجة في البحث، كما أن منهج البحث يختلف عن أداة البحث للحصول علي المعلومات والبيانات التي يلجأ إلي إستخدامها الباحث للحصول علي المعلومات والبيانات التي يتطلبها موضوع الدراسة والتي قد تكون المقابلة أو الملاحظة ...... والتي سيتم تناولها في موضع آخر.

نعود إلى الأطر المنهجية العامة أو ما قد يطلق عليه البعض مثل أليكس أنكلز بالنماذج حيث أن كل عالم إجتماع أو باحث يضع في ذهنه نموذجا أو إطاراً واحداً أو أكثر للمجتمع والأنسان يؤثر تأثيراً بالغاً فيما يبحث عنه وينظر إليه ويقوم به بصدد الملاحظات التي يحاول ربطها بغيرها من الوقائع داخل إطار أوسع للتفسير ولا يختلف عالم الإجتماع في ذلك عن أي عالم آخر ذلك أن كل عالم لديه بعض التصورات العامة عن الميدان

الذي يدرسه، وهي بمثابة صورة عقلية تكشف عن الصلات القائمة بين مختلف جوانب ميدان الدراسة وكيفية عملها.

ولقد تعرضنا خلال هذا الباب إلي المنهج النسقي، المنهج الوظيفي، المنهج النقدي، المنهج التاريخي، منهج التوازن في مقابل منهج الصراع، منهج العلم الطبيعي، المنهج الرياضي، المنهج الإحصائي.

إلا أن ما يهمنا ومن خلال هذا العرض الموجز وبعد عرض هذه المحاولات المنهجية هو الإجابة على السؤال: بأي معني نستطيع أن نتحدث عن علمية علم الإجتماع؟ إننا نستطيع أن نصف نظاماً فكرياً معيناً بأنه علمي علي أساس المنهج الذي يستخدمه والأهداف التي يسعي إلي تحقيقها. وبيدو أن علم الإجتماع إستطاع أن يحقق متطلبات المنهج العلمي.

فهو أولا : يهتم بالوقائع ويبتعد عن الأحكام القيمية والأخلاقية.

وهو ثانياً : يدلك علي القضايا التي يستخلصها بشواهد إمبيريقية.

وهو ثالثًا: يسعي إلي تحقيق الموضوعية بقدر المستطاع بحيث لا يتخطي في قضاياه وتعميماته حدود الوقائع والظواهر المشاهدة.

أما من حيث الأهداف فهو أيضاً يحقق أغراضاً علمية تلك التي تتمثل في الوصف الدقيق، من خلال تحليل خصائص الظواهر الإجتماعية والعلاقات المتبادلة بينها ثم التفسير أي محاولة التوصل إلى مبادئ عامة. ولقد حدد بوتومور T. B. Bottomore ما يمكن أن تحققه مناهج علم الإجتماع على النحو التالي:

١- يستطيع عالم الإجتماع أن يحصل على معلومات واقعية منظمة تساعد في إصدار أحكام منطقية حول المسائل ذات الطابع العملي. بدلاً من الإعتماد على أفكار تقليدية.

٢- أن عالم الإجتماع بإمكانه التوصل إلي تنبؤات صادقة في بعض
 الأحيان من خلال دراسته الواقعية المنظمة حتى في الحالات التي
 يتعذر فيها تفسير الظواهر تفسيراً سببياً.

٣- لدي عالم الإجتماع القدرة على تفسير بعض الظواهر الإجتماعية
 وترتيب قضاياها وفقاً لدرجة عموميتها لكي يقيم نظريات علمية.



# تصميم البحوث الإجتماعية

مقدم\_\_\_ة:

الفصل الأول: خطوات الطريقة العلمية

الفصل الثانى: إختيار مشكلة البحث

القصل الثالث: بناء التفسيرات الإجتماعية (الفروض).

الفصل الرابع: تصميم البحث

الفصل الخامس: القياس

#### مقدمة:

من الأمور الأساسية عند تناول موضوعات البحث الإجتماعي أنه ليس من الضروري التركيز فقط على النظرية بل إن هناك موضوعات كثيرة أخري يتطلب الأمر معالجتها إما لصلتها المباشرة بعملية البحث أو بصلتها غير المباشرة به، مثل التركيز على السمات العلمية للبحث والمشاكل التي يمكن أن يواجهها الباحث، فلعل القيمة الكبري للبحث الإجتماعي والحاجة الملحة له تجعل من الضروري وبإستمرار إجراء المناقشات العلمية لموضوعاته، خاصة إذا ما رأينا بعض المشاكل الإجتماعية التقليدية ما زالت كامنة وموجودة بكثرة في مجتمعاتنا حتى اليوم مثل مشاكل إنحراف. Racial Conflicts

كذلك ونتيجة للظروف الحاضرة لمجتمعاتنا النامية فإنه لابد من تحقيق معادلة صعبة تتمثل في توافق البحوث مع الموارد النادرة لهذه المجتمعات وفي نفس الوقت فإن هذه البحوث ينبغي أن تتوافق أيضاً وتعكس الإهتمامات الإجتماعية للسكان، فعلي سبيل المثال لابد وأن تتناول هذه البحوث بعض المشاكل الهامة مثل مشاكل الإغتراب بين الشباب، والفجوة بين الأجيال، والأزمات الإيكولوجية The Ecology crisis وإن إبجاد حلول لهذه المشاكل من خلال البحث الإجتماعي ليس بالأمر وان إبجاد حلول لهذه المشاكل من خلال البحث الإجتماعي ليس بالأمر السهل، ولكنه ومع صعوبة ذلك فإنه في نفس الوقت يمكن أن يكون

إن إحدي المشاكل الأخرى التي يواجهها الباحث بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بعملية تمويل البحث تكمن في طبيعة الظواهر

الإجتماعية والتي تختلف إلى حد كبير عن الظواهر الطبيعية، فالظاهرة الإجتماعية على سبيل المثال تختلف عن عملية وضع البخار في أنبوية إختبار أو عن عملية التحكم المعملي في بحث يتناول مرض السرطان، ففي مثل هذه البحوث من الممكن التحكم في العوامل الخارجية التي تعيق عملية الاستقصاء والبحث Investigation ولكننا لا نستطيع عمل ذلك في دراسة تتناول دراسة سلوك جماعة، فلو أخذنا جماعة من الناس من الشارع ووضعناهم في معمل وتحت ظروف معملية وحاولنا دراسة سلوكهم فإننا سنجد أن سلوكهم سيختلف تماماً عن سلوك الناس في الشارع الطبيعي سنجد أن سلوكهم دراسته.

من المشاكل الأخري التي تقابلنا في البحث الإجتماعي تكمن في إحتياج عملية جمع البيانات إلى أعداد وفيرة من الناس (أحيانا آلاف وغالباً ملايين) وذلك عندما تحدد بوقت وعندما يكون للإعتبارات المالية دور في ذلك.

كذلك من المشاكل الهامة التي يواجهها الباحثون الإجتماعيون أنهم يتعاملون مع البشر وكذا مع موضوعات تتعلق بهولاء البشر، فعلي سبيل المثال فإنهم يواجهون العديد من المشاكل الأخلاقية، ويمكن أن نضرب مثالاً علي ذلك لو أننا إفترضنا أن زيادة السكان في منطقة معينة آهله بهم تسبب تأثيرات سيئة متنوعة، فإننا لا نستطيع إخضاع الناس لتأثيرات معينة بهدف إختيار النظرية مثلاً ولكن من الأحسن في هذه الحالة عمل مقارنة بين مجموعتين من الناس إحداهما تعيش في منطقة سكانية ذات كثافة عالية والأخرى تعيش في منطقة شكانية ذات كثافة عالية والأخرى تعيش في منطقة شع

## الباب الثالث

التحكم في بعض العرامل الخارجية التي يمكن أن يكون لها تأثير مثل عنصر الوقت الذي يقضيه الفرد مع جماعات الجوار في منطقته السكنية مثلاً.

من هنا كانت دراسة عملية البحث الإجتماعي بدءاً من إختيار المشكلة وإنتهاءاً بكتابة التقرير من الأهمية بمكان وذلك عبر مراحلها المختلفة ومن خلال التأثيرات المختلفة على كل مرحلة من هذه المراحل.

النصـــل الأول خطوات الطريقة العلمية

#### الفصل الأول

#### خطوات الطريقة العلمية

لقد تعددت وتباينت خطوات الطريقة العلمية تبعاً لرؤي العلماء الذين 
تناولوها عن طريق إضافة بعض الخطوات أو التوسع في تفصيلات خطوات 
أخري إلا أنها في جوهرها واحدة، وكما سبق التنريه فإن المنهج التجريبي 
هو خير تجسيد لخطوات الطريقة العلمية مقارنة بغيره من المناهج الأخري. 
ومن هذا المنطلق سيتم التعرض لخطوات الطريقة العلمية من خلال رؤي 
مختلفة لعلماء مختلفين حيث نجد أن محمد (١٩٨٣) يقول عن ميلر 
Miller أن هناك عشرة خطوات أساسية تمر بها عملية تصميم البحث علي 
النحر التالير:

- ١- إختيار المشكلة وتعريفها.
- ٢- وصف العلاقة بين هذه المشكلة بالذات وبين الإطار النظري
   الأشمار.
  - ٣- الصياغة المبدأية للفروض.
  - ٤- التصميم التجريبي للبحث.
    - ٥- تحديد العينات.
  - ٦- إختيار أدوات جمع البيانات.
    - ٧- اعداد دليل للعمل.
      - ٨- تحليل النتائج.

٩- تفسير النتائج.

١٠- كتابة التقرير ونشره.

وعلي ضوء ذلك فإنه يمكن القول بأن البحث يعر بمرحلتين أساسيتين المرحلة الأولي يمكن أن يطلق عليها مرحلة وضع الخطة التي تحتاجها الدراسة والمرحلة الثانية هي مرحلة تنفيذ هذه الخطة وبمعني آخر فإن المرحلة الأولي تتطلب إختيار المشكلة وتحديد أهداف البحث وتحديد صلاته بالإطار النظري الأشمل ثم صياغة الفروض التي ستنطلق منها الدراسة. ببنما المرحلة الثانية تشمل تصميم العينات وتجهيز أدوات جمع المعلومات ثم الحصول علي المعلومات اللازمة من ميدان البحث وأخيراً تحليل النتائج وتفسيرها وكتابة تقرير البحث.

بينما نجد أن باحثاً آخر هو (حسن، ١٩٩٠)، يري أن مراحل البحث العلمي وخطواته تترابط فيما بينها ترابطاً عضوياً وثيقاً بحيث يصعب وضع الحدود أو القواصل فيما بينها، ولذا فإن الباحث عندما يصمم بحثه فإنه يفكر في جميع المراحل والخطوات بإعتبارها وحدة متكاملة، إلا أنه يقوم بإبراز الخطوات واحدة بعد الأخري كلما تقدم في دراسته وقد تقتضي طبيعة كل بحث تقديم أو تأخير بعضها عن بعض وذكر هذه الخطوات في الآتي:

١- إختيار مشكلة البحث وصياغتها.

٢- تحديد المفاهيم والفروض العلمية.

٣- تحديد نوع الدراسة أو نمط البحث حيث تتحدد نوع الدراسة علي أساس الهدف أساس مستوي المعلومات المتوافرة لدي الباحث أو علي أساس الهدف الرئيسي للبحث.

- 3- تحديد المنهج أو المناهج الملائمة للبحث، ويشير مفهوم المنهج إلي الكيفية أو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة المشكلة موضوع البحث وهو يجيب علي الكلمة الإستفهامية كيف؟ فإذا تساءلنا كيف يدرس الباحث الموضوع الذي حدده؟ فإن الإجابة على ذلك يستلزم تحديد المنهج.
  - ٥- تحديد الأداة أو الأدوات اللازمة لجمع البيانات.
  - ٦- تحديد المجال البشري للبحث ونعنى بذلك مجتمع البحث.
- ٧- تحديد المجال المكاني للبحث ونعني بذلك تحديد المنطقة البحثية أوالبيئة التي تجري فيها الدراسة.
- ٨- تحديد المجال الزمني للبحث ونعني بذلك تحديد الوقت الذي تجمع فيه
   البيانات.
  - ٩- جمع البيانات من الميدان.
  - ١٠- تصنيف البيانات وتفريغها وتبويبها.
    - ١١- تحليل البيانات وتفسيرها.
      - ١٢- كتابة تقرير البحث.

ولقد حدد قان دالين، (١٩٦٩) هذه الخطرات في مجموعة أقل من الخطرات ينبغي على الباحث أن يقوم بها في الدراسات التجريبية وهذه الخطرات هي:

- ١- التعرف على المشكلة وتحديدها.
- ٢- صياغة الفروض وإستناط نتائجها.

## الفصل الأول

- ٣- وضع تصميم تجريبي يتضمن جمع النتائج وشروطها وعلاقاتها ولقد
   أوضح أن ذلك يستلزم.
  - أ- إختيار عينة من المبحوثين تمثل مجتمعاً معيناً.
- ب- تصنيف المبحوثين في مجموعات أو المزاوجة بينهم لضمان التجانس.
  - ج- التعرف على العوامل غير التجريبية وضبطها.
- د- إجراء إختبارات إستطلاعية لإكمال نواحي القصور في الوسائل أو التصميم التجريبي.
- هـ- تحديد مكان إجراء التجربة ووقت إجرائها والمدة التي تستغرقها.
  - ٤- إجراء التجربة.
- ٥- تنظيم البيانات الخام وإختصارها بطريقة تؤدي إلى أفضل تقدير غير
   متحيز للأثر الذي يفترض وجوده.
  - ٦- تطبيق إختبار دلالة مناسب لتحديد مدي الثقة في نتائج الدراسة.
- ونظراً لأن البحوث التجريبية غالباً ما تعتمد على المنهج الإحصائي فإنه يجدر التنويه إلى أن المراحل الأساسية في البحث الإحصائي هي:
  - ١- تحديد الظاهرة محل البحث.
    - ٢- جمع البيانات.

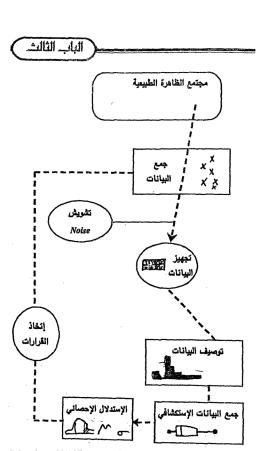

شكل رقم (١-١-٣) المراحل الأساسية للبحث الاحصالي

## الفدئل الأول

٣- تحهد السانات.

٤- توصيف البيانات (الاحصاء الوصفي).

 ٥- التأكد من صحة إفتراضات التحليل الإحصائي المقترح والتحليل الإستكشافي للبيانات.

٦- التعليل الإحصائي للبيانات (الإستدلال الإحصائي). ويوضح شكل
 (١-٢-١) المراحل الأساسية للبحث الاحصائي.

بينما نجد أن (Kenneth D. Baily (1978) يري أنه علي الرغم من أن كل موضوع بحثي فريد في طرقه وأن كل الموضوعات لا تهتم بالظاهرة المدروسة بنفس الدرجة، إلا أنه ومع ذلك فإن مراحل البحث الإجتماعي تشتمل على خمسة مراحل هي:

١- إختيار مشكلة البحث ووضع الفروض

Choosing the Research problem and stating the hypothesis.

Y- وضع تصميم البحث Formulating the research design

Gathering the data -۳

2- تحليل وترميز البيانات - Cooding and Analyzing the data

٥- تفسير النتائج وإختبار الفروض

Inter prting the results soas to test The hypothesis

وكل مرحلة من هذه المراحل تعتمد علي الأخري فمثلاً نحن لا نستطيع أن نجرى عملية تحليل البيانات في المرحلة الرابعة قبل جمع البيانات في المرحلة الثالثة.. ومع أن مراحل البحث شبه مستقلة نسبياً إلا أنها في نفس الوقت مترابطة في عملها لإستكمال عملية البحث فالفروض المجيدة لها شروط وضوابط معينة لوضعها حتى تخرج بالصورة المطلوبة، ولكن هذه الفروض قد تصبح عديمة الجدوي إذا لم يكن هناك تصميم بحثي جيد وإذا لم تجري عملية جمع البيانات بالدقة المطلوبة وإذا لم تستخدم الإختبارات المناسبة لتحليل البيانات وكذلك إذا لم يكن الباحث يملك المقدرة الجيدة على التفسير واستخلاص النتائج.

وتتميز عملية البحث بخاصيتين رئيستين هما الدائرية، والإحلال وسنتناول كل خاصية منهما في الآتي:

## الدائسرية Circularity

يمكن تمثيل عملية البحث الإجتماعي كعملية دائرية كما يتضح من الشكل التخطيطي الآني والذي يوضح مراحل البحث الإجتماعي، ففروض الدراسة تنظلق من النظرية والدراسات السابقة التي سبق إجراؤها ثم يتم جمع البيانات وتحليل وترميز البيانات وتفسير النتائج وإختبار الفروض إلا أن عدم نجاح الدراسة كليا أو جزئياً نتيجة لعدم تحقق الفروض بما يتمشي مع النظرية نتيجة لحظاً في التصميم أو جمع البيانات أو تحليلها أو قصور في التفسير قد تؤدي إلي أن يعود الباحث إلي المراحل الأولى من البحث مرة أخري فمثلاً لو كان هناك تحفظات معينة على جمع البيانات فقد يعود الباحث إلي هذه المرحلة لإجرائها من جديد، كذلك لو كان الأمر يتعلق بجعليل البيانات فعلي الباحث أيضاً أن يعود إلى هذه المرحلة لإختيار المناسب. ويوضح شكل (٢-١-٣) مراحل عملية البحث.

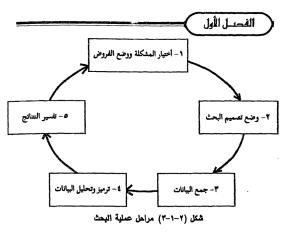

كما أن هذا الشكل يمتاز بأنه بمكن للباحث أن يتعرف علي المرحلة التي حدث بها الخطأ مما أدي إلي عدم التحقق بصورة مرضية من الفروض وبالتالي فإن الباحث يمكن له أن يبدأ في تصحيح بحثه من النقطة أو المرحلة التي حدث بها الخطأ بدلاً من أن يبدأ من البداية.

#### Replication :וلإحلال:

عندما يكلل البحث بالنجاح وتعزز المراحل الخمسة للبحث فروض المرحلة الأولي فإنه ينصح غالباً بإعادة الدراسة وذلك بهدف إظهار أن النتيجة التي تم التوصل إليها ليست صدفه أو أقل مطابقة، فمثلاً لو أن الدراسة قد تم إعادتها بالضبط لكن بعينة مختلفة مع تعزيز المتغيرات بمتغيرات أخري فإن ذلك سوف يدعم الفروض التي لا يمكن رفضها وهذا ما سبؤدي إلى تدعيم الدراسة وهو ما يطلق عليه بالإحلال.

إن من الأهبية بمكان أن يقوم الباحث بتصميم دراسته بحيث يمكن له أن يقوم بنفسه بعملية الإحلال أو أن يقوم بها أي شخص آخر لأنه في أحيان كثيرة قد لا تكون المتغيرات التي إختارها باحث ما تتمشي مع رؤي باحث آخر، أو أن الباحث الآخر قد يضيف متغيرات أخري قد لا تكون في عقل الباحث الأول، لكن ومع أهبية الإحلال فإن البعض يري أن الإحلال يتم أساساً نظراً لقلة رأي المال المخصص للتمويل البحثي، حيث يكون من الصعب أن يحصل علي رأس مال كافي لعمل دراسة في الوقت المحدد لها. كذلك فإن بعض السوسيولوجيون يعتبرون من جهة أخري أن البحث الذي حدث له إحلال هو أشبه بقبعة قديمة وذلك بعد ما تم عمله مرة ومرتين ويفضلون القيام ببحث جديد علي مناطق لم يتم دراستها من قبل. وفي ويفضلون القيام ببحث جديد علي مناطق لم يتم دراستها من قبل. وفي النهاية فإن أي تعديلات مفيدة للبحث هي إضافة له فنحن أحرج ما نكون

أمثلة عن عملية الإحلال: بحث دراسة آثار كثافة السكان :Density Research

عندما يشارك عدد كبير من الباحثين أو أكثر من واحد في تناول موضوعات البحث الإجتماعي عبر مراحله المختلفة كل بطريقته فإنه من المتوقع أن يحدث تنوع في الطريقة المتبعة في تناول كل مرحلة من هذه المراحل فعلي سبيل المثال سنتناول موضوع الزيادة الكبيرة في معدل النمو السكاني وما يرتبط به من موضوع الكثافة السكانية المرتفعة وعلي وجه الدقة سنتناول موضوع تأثير الكثافة السكانية علي الأفراد من خلال إقتراض مؤاده أن مستويات الكثافة السكانية العالية يسبب ظواهر كلاجريمة والأمراض العقلية (Durham, 1938) والقلق Anxiety أو الاغتراب

وبعد الإقتصادي المشهور ترماس مالتوس الأب الروحي لنظرية السكان في القرن الثامن عشر حيث إفترض أن تزايد السكان بعد السبب الرئيسي للفقر وإن لم نحد من هذه الظاهرة فإنها ستؤدي إلي الجوع. ولقد إفترض كالهون (Calhoun, 1962) فروض مالتوس للزيادة السكانية كأسباب للباثولوجيا الإجتماعية Social pathologies مثل دراسة التفكك الإجتماعي وعدم التكيف والتعرف على الأسباب المؤدية إلى ذلك كالفاقة والبطالة والمرض والإجرام والطلاق والبغاء، وقد يكون المقصود بالمصطلح دراسة الفروق الموجودة بين الطبقات الإجتماعية ومدي تأثرها بالأمراض والوفيات (معجم مصطلحات العلوم الإجتماعية).

لقد إستطاع كالهون Calhoun أن يقوم بإجراء تجاربه على الفئران بدلاً من الأنسان، وتناول في دراسته نوعين من الفئران نوع أليف وآخر شرس ولقد توصل Calhoun إلي أن الكثافة السكانية المرتفعة أحدثت في الحالتين تأثيرات سلبية كإرتفاع نسبة وفيات الرضع، وقلة رعاية الأمهات لصغارهم، وزيادة نشاط الإفتراس والسلوك المقاوم إجتماعياً من قبل الذكور.

ولقد أكد عدد من الباحثين الإجتماعيين على هذه النتائج من حيث أن الكثافة السكانية العالية تعكس تأثيرات سلبية، إلا أن هذا لا يعني أن هذه العلاقة تتمشى تماماً وبنفس الدرجة مع ما توصلت إليه دراسات طبية وكيميائية عديدة على الفتران.

إن هذه التجارب تدل على أن الهدف الأساسي من هذه الدراسات هي الإنسان بينما تستخدم الفتران لأنه من المحتمل أن تكون مثل هذه التجارب

ضارة جداً على الأسان إذا أجربت عليه مما يجعل من الصعينة إجراؤها. فالباحثون لا يستطيعون إعطاء الإنسان جرعات مواد ضارة مثلاً ليروا أسباب السرطان كيميائياً، ولا أن يعرضوا الإنسان لدرجات عالية من الكتافة السكانية فمثل هذه التجارب لو أجربت على الإنسان مع معرفة مسبقه بتأثيراتها الضارة فإن ذلك سيكون سلوكاً غير أخلاقي بالإضافة إلى أن الباحثين سيجدون أنفسهم في موقف مساءلة أمام القانون وقد يتعرضون لمحاكمة حنائية.

إن المشكلة الحقيقية تكمن في: كيف نستطيع تصميم دراسة صحيحة لإختبار الفروض المتعلقة بالتأثيرات السلبية الضارة للإزدحام السكاني وذلك بدون حدوث ضرر حقيقي علي سكان الدراسة؟

وهناك دراسات كثيرة تناولت تأثيرات الكثافة علي الأنسان لعل من أهمها دراستان إحداهما تقع تحت عنوان «البائولوجي والكثافة السكانية» وإرتبطت بماهية العلاقات الإنسانية ولقد تم إجراؤها بواسطة Galle. Gave بواسطة الشانية أجريت عام ١٩٧١ بواسطة من Galle ودرجة الحرارة الثانية أجريت عام ١٩٧١ بواسطة عن الكثافة السكانية علي السلوك الشخصي الفعال، ويمكن مقارنة هاتان الدراستان ومفهوماتهما المختلفة في ضوء مراحل البحث المختلفة والتي منها سيتضع درجة التنوع في طريقة التناول بكل مرحلة وذلك من خلال دراسة نفس الموضوع بواسطة باحثين مختلفين من حيث أفكارهم وبالتالئي طريقة تناولهم لموضوعات البحث.

## المرحلة الأولى: إختيار المشكلة ووضع الفروض:

لو تناولنا الموضوع السابق والمتعلق بدراسة تأثير الكثافة السكانية أو التأثيرات الضارة للكثافة السكانية فإن البعض قد يري أن إختيار مشكلة البحث تعد مشكلة سهلة نسبياً لأن المشكلة تعتمد علي البحوث السابقة ولا يمكن تصيمها من فراغ، فكلا فريقي البحث في مثالنا السابق يدرك جيداً التأثيرات السلبية المفروضة للكثافة السكانية وذلك من خلال دراسات Calhoun والآخرون، بالإضافة إلي أن فريق الولايات المتحدة بوضوح المتغيرات المسببة لحالات هياج الأفراد في الولايات المتحدة (١٩٦٨) حيث وجد أن حالات هياج الأفراد تحدث يومباً وفي ظل ظروف الإزدحام ودرجات الحرارة العالية، إذن فإن المشكلة البحثية والفروض العاممة تكمن في «التأثيسرات الطارة للكثافة السكانية علي الإنسان».

ولقد إستجدم (Griffit & Veitch, 1971, P. 99) إستبيان يحتوي على مقياس لقياس الشخصية العدوانية مستخدمين في ذلك فرض غريب، لأنه من الملاحظ أن فروضهم هي التي أحدثت العدوانية، وذلك من خلال تعرض عينه البحث لمتغيرات غير مرغوبة يتم قياسها بواسطة الإستبيان وذلك في ظل ظروف الكثافة السكانية، ولقد إعتقد Griffit and veitch أن الحرارة تؤدي إلى العدوانية، ولقد إستخدم الباحثان ثمانية ظروف تجريدية مختلفة للحرارة والكثافة ولقد أختيرت عينة تم إخضاعها لظروف معملية ولقدد أطلق على المعمل الذي أجربت فيه التجربة معتقل المساهدين.

بينما قام فريق Gaile هو الآخر مثله في ذلك فرية صمم بحثهم أيضاً بدراسة تأثيرات الكثافة السكانية على البشر عبث صمم بحثهم لإختبار فروض الدراسة بمناطق مختلفة وبمقاييس مختلفة للتأثيرات الضارة المستخدمة، ولقد أجريت دراستهم في ظل ظروف طبيعية وغير معملية ولمكانيات مالية متوفرة أتاحت لهم فرصة إجراء الدراسة بمناطق مختلفة ولقد إستخدما بيانات متاحة عن الكثافة الحضرية خلافاً للوضع غير الطبيعي الذي إستخدمه كل من الكثافة الحضرية خلافاً للوضع غير معملية التأثيرات الضارة للكثافة السكانية عبر فترات زمنية طويلة، حيث تناولت الدراسة وليلة، حيث تناولت الدراسة على عينة البحث وعذا ما يعطى لنتائج دراستهم مصدائية وإمكانية للتعميم علية مقارنة بنتائج دراسة فريق Otiffit والنتي أستخدمت على عينة علية مقارنة بنتائج دراسة فريق Otiffit والنبي أستخدمت على عينة

ولقد غطت البيانات المستخدمة بواسطة Gall كل مجتمع شيكاغو حيث تناولت البيانات ٧٥ مجتمع محلي (أقسام إحصائية معطاه للمدينة).

من هذا نستخلص أن الأضرار الناتجة عن سوء تصميم الدراسة تكون واضحة، أحد هذه الأضرار أو العرامل الرئيسية تكدن في أن الباحثين قد لا يستطعيون تصميم جبد للمقاييس مثل مقاييس الكثافة السكانية والتأثيرات الضارة، وهناك أضرار أخري تتمثل في الإعتماد على بيانات تم جمعها في الماضي ومع أهميتها ومع أنها تغطي فترة زمنية إلا أن الباشي في الطروف التي في ظلها جمعت هذه البيانات.

## المرحلة الثانية : تصميم البحث:

في هذه المرحلة يجب علي الباحث أن يحدد كيفية قياس متغيرات فروضه وفي ظل الدراسة التي نحن نصدها وهي الكثافة السكانية والتأثيرات الإجتماعية السلبية فنحن هنا معنيون بقياس متغير الكثافة السكانية ومتغير التأثيرات الإجتماعية السلبية. كذلك فإنه وفي هذه المرحلة ينبغي علي الباحث أن يحدد مجموعة الناس الذين سيجري إختبار الفروض عليهم، وهذا التحديد يشمل ليس فقط عدد الناس الذين سيتم إختبار الفروض عليهم ولكن يشمل أيضاً خصائصهم الخاصة تحت ظروف جمع البيانات.

سبن أحد المشاكل الرئيسية في البحث الإجتماعي هو التحكم في العوامل الخارجية التي تؤثر علي الدراسة، فعلي سبيل المثال فإنه لا يمكن التوصل إلي دراسة جيدة عن الكثافة في مستشفي أو سجن لأن الباحث لا يكون متأكداً من أن التأثيرات السلبية ناتجة عن كثافة السكان، لذلك فإن إختيار عينة مثالية بإختيار مجموعة من الناس الأحرار لدراسة تأثير الكثافة السكانية عليهم أمر ضروري وحيوي.

وإذا رجعنا إلى دراسة كل من Griffit and veitch نجد أنهما قررا التوصل لدراسة معملية، قامت على فكرة أخذ مجموعة من الناس في ظروفهم الطبيعية اليومية ووضعهم في حيز غير طبيعي «صناعي» ولقد تمثل هذا الحيز الصناعي في غرفة ذات أبعاد سبعة أقدام عرض، تسعة أقدام طول وإرتفاع تسعة أقدام بهدف التحكم في الكثافة بوضوح، حيث أن

الباحث من وجهة نظرهم يستطيع أن يتحكم بسهولة في إرتفاع أو إنخفاض الكثافة بالنسبة للأشخاص في الغرفة في أي وقت. (Griffit & veitch, . وقت. (1971, P. 491 ولقد عرف الباحثان الكثافة المنخفضة بأنها تواجد من ٣ – ٤ أشخاص في الغرفة «٧ , ١٩ كذم مربع لكل شخص» والكثافة المرتفعة بتواجد من ١٧ – ١٦ شخص في الغرفة «أربعة أقدام مربعة لكل شخص» أي أن مساحة المجال السطحي ٢ قدم طول، ٢ قدم عرض.

إن هذا القياس المستخدم لدراسة تأثير الكنافة السكانية من خلال استخدام غرفة ربما يعطي سهولة في القياس ولكن السلوك الناتج عن الكثافة يكون عادة غير طبيعي ولهذا فإن محاولة خلق تأثيرات علي الإنسان واستخدامه كفنران التجارب من قبل Calhoun أن الكثافة السكانية كان من غير أخلاقي وفي تجارب سابقة وجد Calhoun أن الكثافة السكانية كان من تأثيراتها على فئران التجارب ظهور سلوك عدواني مرتفع مثل خاصية الإفتراس Cannibalism لهذا فإن خلق مثل هذه الخصائص بين البشر أمر غير مقبول.

ولقد درس فريق Galle البحثي الأشياء التي تحدث عادة وذلك على الرغم من أن Galle لم يكن لديه بيانات كافية مسجلة عن كل قرد بل كان كل ما يملكه مجرد بيانات موجزة مثل عدد الأحداث المنحرقين لكل مائة ذكر في المناطق المحلية.

ولقد تم قياس كثافة السكان من خلال فريق Galle علي أساس عدد المقيمن بكل منطقة ويلاحظ أن الفريق البحثي لم يقم بإختبار الفروض بواسطة التحكم وتغيير الكثافة كما فعل Griffit and veitch ولكن بملاحظة

## الفديل الأول

المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو المزدحمة والتي بها مستويات عالية من التأثيرات الضارة.

لقد حاول Galle وفريقه وضع مقياس نموذجي لتأثيرات الكثافة السكانية آخذين في من الأعتبار مقياس Calhoun وذلك كالآتي:

١- مقياس للوفيات (معدل الوفيات).

٢- مقياس للخصوبة (معدل الخصوبة العام).

 ٣- مقياس لإنعدام فاعلية رعاية الصغار (نسبة الأشخاص تحت ١٨ سنة ممن تقبلوا المساعدة العامة في مايو ١٩٦٢).

٤- مقياس إجتماعي للسلوك العمدواني «نسبة الذكور من سمن ١٢
 ١٩ سنة في ١٩٩٠ ممن أتوا للأسرة أثناء الفترة من ١٩٥٨ - ١٩٩١
 ١٩٦١ وأيضاً نسبة أنحواف الأحداث».

من هذا يتضع أن دراسة Galle لنياس مختلف التأثيرات السلبية للكثافة السكانية تختلف في تصميمها بدرجة كبيرة عن دراسة Griffit.

## المرحلة الثالثة: جمع البيانات:

في الدراسة التي أجراها Griffit وفريقه كانت عينة الدراسة عينة عشوائية مصممه على أساس نسبة ١ - ٨ وأخذوا في حسابهم تأثير الكثافة السكانية والحرارة المتنوعة، ولقد أجريت الدراسة في صورة تجربة داخل غرفة مغلقة بهدف تحقيق التحكم التجريبي ,Griffit and veitch (Griffit and veitch وأثناء الوجود في الغرفة أعطيت كل مجموعة عدد من الأقلام

وأوراق للإختبار بالإضافة إلى مقياس الحكم الشخصي، بينما في دراسة Galle تم جمع بيانات، والباحثين الذين لم يستطيعوا جمع بيانات مضبوطة سمح لهم بإستخدام البيانات الثانوية المتوفرة.

## المرحلة الرابعة: ترميز وتحليل البيانات:

أظهرت نتائج دراسة Galle وفريقه وجود إختلافات واضحة بين مناطق مجتمعية مختلفة وذلك فيما يتعلق بإنحراف الأحداث، ولكن لا يمكن إرجاع هذه المستويات المختلفة من إنحراف الأحداث إلي المستويات المختلفة من ارجاع هذه المستويات المختلفة من الكثافة السكانية. فمثل الإختلافات في الطبقة الإجتماعية والإختلافات العرقية أو السلالية، فعلي الرغم من وجود علاقة ظاهرة بين طريقة قياس الكثافة السكانية وبين مقاييس الباثولوجي، إلا أننا إذا أدخلنا العاملين السابقين وهما الطبقة الإجتماعية والإختلافات العرقية أو السلالية وتم إجراء عملية الضبط والتحكم الإحصائي من خلال إجراء بعض الإختبارات الإحصائية الخاصة فقد تختفي العلاقة بين الكثافة السكانية والباثولوجي. حيث أنه من المعروف أن الفقراء من الناس ينتمون إلي طبقات إجتماعية منخفضة المعروف أن الفقراء من الناس ينتمون إلي طبقات إجتماعية منخفضة ويعيشون في مناطق مزدحمة وتزداد بينهم نسبة إنحراف الأحداث.

من هنا نجد أن تحليل البيانات كان أكثر تعقيداً في دراسة Galle وليس هذا راجعاً فقط لأن متغيرات الدراسة كانت كثيرة ولكن يرجع ذلك إلى وجود عوامل كثيرة متداخلة لديها القدرة على التأثير على العلاقة بين الكنافة السكانية والباثولوجي الإجتماعي. بينما في دراسة Griffit ولأن البيئة التجريبية كانت أكثر إحكاماً فإن هذه المشكلة لم تكن واضحة بدرجة كبير، كذلك كان الأمر في دراسة Calhoun والتي أجريت على الفئران.

## المرحلة الخامسة: تفسير النتائج وإختبار الفروض

من النتائج التي تم التوصل إليها في مرحلة التحليل نجد أن مفترض Griffit anf veitch والمتعلق بوجود علاقة إرتباطية موجبة بين الكثافة السكانية وزيادة العدوانية قد تدعم من وجهة نظرهم وعلى ضوء المتغيرات التي تم تناولها في الدراسة، الخطوة التالية لذلك هر إجراء إحلال للدراسة وهي النقطة التي تكلمنا عن أهميتها سابقاً وذلك للتأكد من أن النتائج التي تم التوصل لها ليست خاطئة، كذلك من الممكن إعادة الدراسة من جديد مع إدخال بعض المتغيرات الجديدة والتي يمكن أن تفيد الدراسة مثل متغيرات نوع الطبقة حتى تكون الدراسة محكمة، كذلك يمكن إعادة الدراسة من الدراسة من خلال إختيار عينة أخرى من الأشخاص ومعرفة النتائج.

كذلك يلاحظ في دراسة Griffit and veitch أنه تم إختيار عينة من الذكور منفصلة عن عينة الإناث، بينما قد يكون إختيار عينة مختلطة من الذكور والإناث قد تؤثر على النتائج (Freedman, 1971).

من هذا يبدو في دراسة Galle أن الكثافة السكانية ليست هي المسببة للباثرلوجي الإجتماعي حقيقة ولكن كلا من مستوي كثافة السكان والتغير في مستوي الباثولوجيا الإجتماعية قد يكونان راجعان إلى الطبقة الإجتماعية (التركيب الطبقي) كذلك الأمر لو تم إعادة الدراسة بتغيير

مقياس الكثافة السكانية فقد تندعم نتائج الدراسة وقد تختلف فمثلاً يوجد أربعة مقاييس الكثافة السكانية هي:

١- عدد الأشخاص بالنسبة للحجرة.

٢- عدد الحجرات بالنسبة لوحدة المنزل.

٣- عدد وحدات المنزل بالنسبة للبناء.

٤- عدد البناءات بالنسبة للمنطقة. وبالتالي لو أعيدت الدراسة ووجد أن الكثافة السكانية التي تم قياسها بواسطة عدد الأشخاص بالنسبة للحجرة يوجد علاقة بينها وبين الباثولوجيا الإجتماعية فإن هذا يدعم من الفروض التي سبق إختبارها.

المقصود بعرضنا لدراسات مختلفة تناولت موضوع واحد وهو الكثافة السكانية والأمراض الإجتماعية أن نوضع المجالات الواسعة وأوجه الإتفاق والإختلاف وماهية الإختلافات الكبيرة في البحث الإجتماعي، كما عرضت هذه الدراسات أيضاً لصعوبة البحث الإجتماعي بحيث يمكننا أن نري بعض الأسباب الرئيسية لهذه الصعوبات، والحاجة إلى جمع بيانات كثيرة من أعداد كثيرة من الناس، وصعوبة تجميع البيانات لفترة طويلة، وصعوبة التحكم في العوامل الخارجية والتي تؤثر على صحة إختبار الفروض، وإلتزام الباحث الأخلاقي لتجنب العمل بأي شئ يضر بموضوعاته بأية طريقة سواء أكان هذا الضرر ماديا أو عاطفياً.

#### ملخسصه

عالج هذا الفصل وجهة نظر مستفيضه لموضوع البحث الإجتماعي وبالرغم من صعوبة ذلك إلا أننا قد نجد متعة في دراسته، والصعوبة الرئيسية في البحث الإجتماعي تكمن في أنه يجب علينا دراسة السلوك الإجتماعي في الطبيعة المحيطة به علي الرغم من وجود عوامل عديدة خارجية قد يكون من الصعوبة التحكم فيها، فعلي سبيل المثال بالرغم من سهولة دراسة مجموعة شباب موضوعه في المعمل، إلا أن وجود مثل هذه المجموعة ببيئة غير طبيعية سيعطي سلوك مغاير لذلك السلوك الذي نرغب في دراسته.

وبالرغم من أن كل موضوع بحثي قد تميز بطابع إنفرادي في طرقه، إلا أن كل الموضوعات البحثية تشتمل علي نفس المراحل الأساسية وهي: إختيار المشكلة، وضع تصميم للبحث، جمع البيانات، ترميز وتحليل البيانات، وتفسير النتائج وكل مرحلة من هذه المراحل تعتمد علي الأخري وعملية البحث الكلية تكون دائرية تماماً، ولو تم رفض الفروض فعلي الباحث أن يعيد الدراسة مرة ثانية، وفي حالة عدم رفض الفروض فإن الباحث غالباً ما يعيد الدراسة كي يتأكد من صحة ودقة نتائجه، ولقد تم خلل هذا الفصل إستخدام بحث كتافة السكان لتوضيح المراحل المتنوعة في البحث الإجتماعي وذلك من خلال دراستين متباينتين عن تأثير الكثافة في البحث الإجتماعي وذلك من خلال دراستين متباينتين عن تأثير الكثافة السكانية إحداهما معملية والأخرى غير معملية.

الغصــل الثاني إختيار مشكلة البحث

#### الفصل الثاني

#### إختيار مشكلة البحث

تعرف المشكلة بأنها عبارة عن «موضوع يحيط به الغموض» وبأنها ظاهرة تحتاج إلي تفسير أو بأنها قضية موضع خلاف وهناك خلط يقع فيه البعض في عدم التفرقة بين المشكلة الإجتماعية والمشكلة البحثية حيث أن مشكلة البحث ترتبط بموقف غامض غير محدد أو بقضية موضع إختلاف حيث تدور عملية البحث في جوهرها حول جمع الحقائق والمعلومات التي تساعد علي إزالة الغموض الذي يحيط بالظاهرة، بينما المشكلة الإجتماعية عبارة عن موقف يتطلب معالجة إصلاحية وينجم عن ظروف المجتمع والبيئة الإجتماعية ويستلزم تجميع الرسائل والجهرد الإجتماعية لمواجهته وتحسينه فهو عبارة عن عقبة أو مجموعة عقبات تحول بين الظاهرة الإجتماعية وبين أدائها لوظائفها الإجتماعية الأساسية أو هي عبارة عن إنحراف السلوك الإجتماعي عن القواعد التي حددها المجتمع للسلوك

## نمو المشكلة:

يقول ثان دائين (١٩٦٩)، أن الوصول إلي مشكلة من المشكلات وتحليلها يعتبر خطوة لازمة سلفاً لمعالجة بحث من البحوث وأنه ومع ذلك فغالباً ما يغفل الباحث غير المجرب هذه الحقيقة، ومما هو معروف أن ينشأ عند الباحث غير المجرب تصور غير واقعي عن عمله بحيث بميل إلي تضغيمه فينخرط في محاولة إقامة بناء شاهق للدراسة قبل أن يرسي أساساً

متيناً يقام عليه البناء وهر عادة بنصت في شئ من عدم الصبر إلى من ينصحونه ويوجهون إليه الأسئلة الآتية: هل حددت مشكلتك بوضوح؟ هل تعرف ما هي المتغيرات التي تتضمنها مشكلة البحث؟ هل تملك المهارات الأساسية لحل هذه المشكلة؟ هل كونت إطاراً نظرياً سليماً لهذه المشكلة؟ ويدون أن يعطي لهذه الأسئلة إهتماماً جدياً، فإنه يندمج كلية في جمع ملاحظات غزيرة وفي الإعداد لتجربة مستفيضة، وطالما أنه يستخدم مصطلحات وإحصاءات وطرقاً للبحث تتسم بالدقة والتعقيد فإنه يفترض بنفس راضية قانعة أن حل مشكلته سوف يتحقق تلقائياً، ولكن سرعان ما ينطفىء هذا الإحساس عندما ينهال النقد على تصميم مشكلته.

إن البحث الرصين لا يتكون من إستخدام الأدوات والطرق العلمية التي تؤدي إلي تراكم كومه غير ذات معني من الإحصائيات، وحصة من الحقائق المتجمعة ومجموعة من التعميمات البراقة التي لم يقم عليها دليل مقبول. ولا تتأتي حلول المشكلات عن طريق اللعب بأدوات معملية، فأدوات البحث هي وسائل لغاية، ولذا ينبغي أن تستخدم إستخداماً هادفاً إذا أريد لها أن تكون ذات قيمة، كما أنها لا يمكن أن تستخدم إستخداماً ذكياً إلا إذا كان الباحث يعرف ما هي المشكلة التي يحاول حلها. ومن ثم فإن التخطيط هو الإجراء الذي ينبغي أن يعمل له كل حساب في البحث، أما تنفيذ الخطط فهو عملية آلية إلى حد كبير تحتاج إلى مثابرة وإصرار أكثر منها إلى النفاذ والعمق.

### التعرف على المشكلة:

يعتبر التعرف على المشكلة وأبعادها ذات أهمية كبري في البحث العلمي، فمن الصروري أن يتعلم الباحث كيف يتعرف على المشكلة ويحددها؟ وكيف يكشف الإنسان عن المشاكل ويعينها؟ وما هي الشروط أو الظروف التي تسببها؟ وفي هذا المجال يقول حسن (١٩٩٠) عن دارون «إنك لتعجب كم قضيت من الوقت لأتبين بوضوح نوع المشاكل التي تحتاج إلي بحث وتفسير. وإنني إذ أعود بذاكرتي الوراء وبعد أن أتممت أبحائي بنجاح - أري أن تحديد المشكلات كان أصعب من إيجاد الحلول لها. إلا أن ذلك لشئ عجيب حقاً».

كذلك نجد أن جون دبوي Tohn Dewey قد أجاب عن مجموعة التساؤلات التي تم إثارتها عند الكلام عن التعرف علي المشكلة بقوله إن المشكلة تنبع من الشعور بصعوبة معينة. فإذا تسببت بعض الأشياء في إحداث حيرة أو إضطراب لدي أحد الأفراد فإن عدم الإرتباح المقلق له يؤرق هدوء حالته العقلية حتى يتعرف بدقة علي ما يحيره ويجد بعض الرسائل لحاد.

ولنفرض مثلاً أن صوت إندفاع الماء تسبب في إيقاظك وإزعاجك في ساعة متأخرة من الليل، إن وقوعك في موقف مشكل يشدك فوراً إلى تعيين وتحديد الصعوبة هل الماء مندفع من السطح؟ هل فاض النهر؟ هل إنفجرت ماسورة للمياة؟ ما هي مشكلتك على وجه الدقة؟ إن المشكلات العلية مثلها مثل المشكلات المنزلية تنبع أيضاً من الخبرات المحيرة أو

المعضلة. وتتجسد المشكلة حين يحس الباحث بأن شيئاً ما ليس صحيحاً أو يحتاج إلي مزيد من الإيضاح فقد يفشل في الوصول إلي النتائج المعتادة أثناء قيامه بتجربة مألوفة أو يجد بعض الحقائق التي لا تتفق مع النظريات أو المعتقدات المتعارف عليها أو يكشف عن تناقضات وإختلافات بين ملاحظاته وتلك التي قام بها غيره من الباحثين. أو يلاحظ بعض الأشياء التي لايستطيع تفسيرها. فإذا تملك العالم إحساس بأن شيء إما خاطئ أو يحتاج إلي تفسير، وإستبدبه شوق للحصول علي تصور أوضح لعوامل المسببة لهذا الحدث المحير أو الشائع، فإنه يكون قد وفر بعض الشروط اللازمة للتعرف على المشكلة وتعيينها.

على أن الشعور الغامض بأن شيئاً ما خطأ أو أن نظرية معينة غير كافية لا يمثل مشكلة في حد ذاته، وإنها يعين فقط مجالاً قد توجد فيه مشكلة من المشكلات. فالتعرف على موقف مشكل عام يمد الباحث بنقطة إنطلاق للبحث ولكن قبل أن يمضي قدماً في البحث، عليه أن يعزل النقاط المتعلقة التي أثارت المشكلة ويوضحها. وإذا قام الباحث يتضييق المشكلة قبل أن تتوفر لخياله فرصة كافية لرؤيتها من زوايا وأبعاد مختلفة فقد يغفل عن المدخل الأكثر سلامة وصحة لمعالجتها ومهما يكن الأمر، فعلية في النهاية أن يحدد بحثه إلى الحجم الذي يجعل معالجته ممكنة بالنسبة له. فالباحث إذا إستكشف جانباً مختاراً من ظاهرة ما وقف فيه على مشكلة معينة ثم بحثها بعمق فإن ذلك قد يمكنه من أن يرتقي بالمعرفة في ميدانه وأن يدفعها خطوة إلى الأمام (قان دالين، ١٩٦٩).

ويحدد حسن (١٩٩٠) بعض المصادر التي يمكن للباحث أن يستمد منها مشكلات بحثه مثل:

- ١- ميدان التخصص: حيث يعتبر ميدان التخصص مجالاً خصباً للحصول على المشكلات، فمن المفيد أن يقوم الباحث بتحليل الدراسات والبحوث في مجال تخصصه فإذا وجد أن من سبقوه في البحث قد أغفلوا بعض الجوانب التي يشعر بأهميتها أو إختلفوا في الرأي حولها فإنه يمكن أن يبدأ في بحث جديد لإكمال الجوانب التي أغفلها الباحثون السابقون أو إختلفوا في تفسيرها.
- ٢- الدراسات القرعية: فالباحث يستطيع أن يجد في الدراسات الفرعية وإن بعدت عن مجال تخصصه ذخيرة من الموضوعات التي تصلح للدراسة ويذكر في هذا المجال ما قبل عن دارون من أنه إستوحي كثيراً من المشكلات المرتبطة بنظرية التطور من قراءته لكتابات مالتس عن السكان.
- ٣- الإطلاع العام: يمكن للباحث أن يستفيد من إطلاعاته ومن قراءاته الخارجية في مختلف الميادين، حيث تتضمن إطلاعات الباحث ما تنشره الجرائد والمجلات عن بعض المشكلات الإجتماعية التي تحتاج إلي حلول علمية مثل تعاطي المخدرات أو مشكلة الهجرة أو التطرف، أو التلوث البيثي, إلى غير ذلك.

### تحليل المشكلة:

وتحليل المشكلة بلاء له القيام بعدة خطوات منها:

- ١- أن الشعور بالمشكلة يستثير الباحث: ولكن غالباً ما يكون العرض المبدئي للمشكلة غامضاً جداً بحيث لا يمكن أن يستخدم كدليل أو موجه نحو حل موفق ولهذا فلابد من تعيين المشكلة بشكل دقيق وهو النقطة التالية:
- ٧- جمع المعلومات التي تتعلق بالمشكلة: وفيها قد يستطيع الباحث أن يميز العوامل المعينة التي تسبب الصعوبة أو المشكلة عن طريق تحليل الموقف العام عناصره وظروفه وخصائصه والمواقف التي يبدو أنها تتعلق به وفي هذا المجال يتم جمع معلومات عن:
- أ- عناصر المعلومات والوقائع المعروفة والمشكوك فيها علي
   السواء.

ب- التفسيرات التي يمكن أن تستمد منها أو تبني عليها. وغالباً ما
 يستغرق الحصول علي صورة لكل العوامل المتضمنة وما بينها
 من علاقات وقتاً طويلاً، ومع ذلك فإنه لايمكن حل المشكلة ما
 لم يتم ذلك.

٣- الغطوة الثائلة في تحليل المشكلة: ولكي نستخلص أكبر قدر من المعاني من مكونات المشكلة فإنه يجب البحث عن العلاقات بين الحقائق وبعضها وبين التفسيرات. وقد يظهر أنه بالتعمق في المشكلة، أكثر وأكثر فقد يكتشف أن الظروف التي ظهرت في البداية على أنها أسباب هامة تكمن وراء الصوية أو المشكلة ليست هي العوامل المعينة المسئولة عن ذلك،

فالعوامل التي قد تبدو أكثر أهمية حينما يكشف عنها التحليل في البداية قد تكون مجرد علاقات تقود إلى الأسباب الحقيقية للمشكلة.

- 4- الخطوة الرابعة: هي تمحيص الإفتراضات الكامنة وراء العناصر التي يحتمل أن تكون مكونة لها، فهل الإفتراضات حقيقية؟، إن الأفكار المسبقة والمعتقدات الدينية والإفتراضات الأساسية الخاطئة، قد تعمي الباحث عن المصدر الحقيقي للمشكلة أو تقوده إلي دروب مغلقة لا يصل عن طريقها إلي أية حلول، وكثيراً ما وقع الباحثون في الخطأ نتيجة لأنهم فشلوا في مراجعة الإفتراضات الكامنة وراء إستنتاجهم، ولهذا لابد من فحصها بعناية وتجميع أكبر قدر ممكن من الحقائق لتأييدها قبل أن نمضى قدماً في بحثها.
- و- الخطوة التالية لتمحيص الإفتراضات: هي البحث عن حقائق لتوضيح المشكلة. فبعد أن يضع الباحث قائمة من البنود التي يعتقد أنها تتعلق بالمشكلة ومحاولة إكتشاف العلاقات بينها، وتمحيص الإفتراضات التي يستند إليها فإنه يبحث عن حقائق لتحديد ما إذا كانت هذه العناصر تتعلق بمشكلته وما إذا كانت هناك عيوب في استنتاجها فيما يتعلق بطبيعة المشكلة وقد يكتشف الباحث أثناء بحثه عن الحقائق عن بعض المعالم الجديدة المتعلقة بالمشكلة والتي يمكن إضافتها إلي قائمته وبالإضافة إلي ذلك قد يكتشف دلبلاً يشير إلى معالم معينة في قائمته الأصلية تستحق المزيد من الدراسة. وعن طريق جمعه للمعلومات الموثوق بها والتي تسوغ إستبعاد بعض العناصر الواردة في القائمة أو الإبقاء عليها، والإستمرار في تتبع

العلاقات بين العناصر المتبقية فيهذا يستطيع الباحث أن ينفذ إلي لب المشكلة وأن يبرز أبعادها وأن يوضحها.

 ١٤ النقطة السادسة هي عرض المشكلة: فأثناء تحليل المشكلة يقوم الباحث بإعادة صياغة التفسير الذي وصل إليه بخصوص المشكلة والذي عبر عنه بطريقة غامضة، وبعد أن تحدد كل الحقائق والتفسيرات الملائمة التي تسبب المشكلة وتتبع ما بينها من علاقات متداخلة تقوم بتنظيمها في تقرير رسمي يعطى صورة كاملة عن المشكلة بكافة أبعادها ويتطلب كتابة المشكلة عناية فاثقة والهدف منه هو عرض الأبعاد الحقيقية للدراسة في صورة كلمات محددة. ويقوم الباحث في التقرير الرسمى للمشكلة بوصف أرضية الدراسة، والنظريات التي تستند إليها والإفتراضات الكامنة وراء التحليل، كما يحدد بصفة خاصة الأشخاص والمواد والمواقف والعوامل والأسباب التي ستؤخذ أو لن تؤخذ في الإعتبار ومن ثم لن يكون هناك أي تساؤل عما سيفعله الباحث غير مجاب عليه. والتقرير الوافي للمشكلة يشمل المجموع الكلى للحقائق المتعلقة والمفاهيم التفسيرية التي أشار التحليل إلى أن لها دوراً في المشكلة. وهذه العوامل لا ترصد مجرد رصد في شكل دائرة معارف وإنما توضع في علاقات مع بعضها البعض. ومن خلال التصنيف المتقن للعوامل إلى مجموعات أولية ومجموعات ثانوية يصوغ الباحث السؤال أو الأسئلة المعينة التي ينبغي أن يجيب عليها لكي يحل المشكلة.

ويمكن في الآتي إيجاز المواقف التي يجب أن يضطلع بها الباحث عند تحليله للمشكلة كما أوردها ثان دالين (١٩٦٩):

- ١- تجميع الحقائق التي يبدو أنها تتعلق بالمشكلة.
- ٢- تحديد ما إذا كانت هذه الحقائق تتعلق بالمشكلة وذلك عن طريق
   الملاحظة.
- ٣- تتبع أي علاقات بين الحقائق وبعضها والتي قد تؤدي إلي الكشف عن مفتاح للصعوبة.
  - ٤- إقتراح تفسيرات (فروض) متعددة عن سبب الصعوبة أو المشكلة.
- ه- التأكد عن طريق الملاحظة والتحليل عما إذا كانت هذه التفسيرات مناسبة للمشكلة.
- ٦- تتبع أي علاقات بين التفسيرات التي قد تزودنا بإستبصار في حل
   المشكلة.
  - ٧- تتبع العلاقات بين الحقائق وبين التفسيرات.
  - ٨- مراجعة الإفتراضات الكامنة وراء تحليل المشكلة.

## الوسائل التي تعين الباحث على تحديد المشكلة وتحليلها:

١- علي الباحث أن يحاول معرفة كل ما كتب عن موضوع بحشه: فالباحث حينما يبحث عن مشكلة لابد وأن يستكشف كل ما كتب عنها وأن يكون نظرة عامة عن النظريات التي أنشأها الأخرون وطوروها وأثناء دراسة الإطار النظري قد يضع الباحث يده علي نواحي الضعف أو. مظاهر التناقص أو علي فجوات في المعرفة تشير إلي إحتمالات وجود مشكلة، فبذور المشكلة ترقد ساكنة مهملة في الدوريات المتخصصة

تنتظر من يكشف عنها كما أن المطبوعات الدورية تشير بطريق مباشر أو غير مباشر إلى مشكلات لم تحل في:

أ- تقارير عن البحوث الجارية.

ب- مقالات تناقش أو تتشكك في الإفتراضات والإجراءات والأساليب
 والتعميمات التي تلقى قبولاً في الميدان بصفة عامة.

 ج- الدراسات المسحية التي تلخص تعداد البحوث في مختلف المجالات.

٢- علي الباحث أن يعرض نفسه للإستثارة العلمية فعندما يضع الباحث نفسه في بيئة بحثية نشطة فإنها تزيد من الفرص أمامه لكي يجد المشكلات ويعمل على حلها.

٣- فحص الخبرات اليومية: فكل المشكلات تنبع من مواقف الحياة لذا فإن الباحثين بصفة عامة والإجتماعيون بصفة خاصة غالباً ما يكونون في موضع يسهل لهم إكتشاف المشكلات أكثر من غيرهم.

وهناك مجموعة من الإعتبارات التي يجب أخذها في الأعتبار عند إختيار المشكلة البحثية، هذه الإعتبارات قد تكون شخصية أو أجتماعية ويمكن أن نسوق في الآتي هذه الإعتبارات.

## أ- الإعتبارات الشخصية:

ويدور حولها مجموعة من التساؤلات منها:

المشكلة مع أهداف الباحث وتوقعاته وتلك الخاصة بالآخرين.

- ٢- هل يستطيع الباحث تنمية المهارات والقدرات الخلقية المعرفية اللازمة
   لهذه الدراسة.
- ٣- هل لدي الباحث الوسائل والإمكانيات والأدوات والموضوعات والأفراد
   اللازمين لهذه الدراسة.
  - ٤- هل لدي الباحث الوقت والمال اللازم لإنهاء الدراسة.
  - ٥- هل الباحث شغوف بالدراسة ومتحرر من التحيزات الشخصية.
    - ٦- هل يمكن الحصول على البيانات الصحيحة للدراسة.
- ٧- هل يتوافر للمشكلة البحثية النطاق والأهمية والمتطلبات الموضوعية
   والمتعلقة بالموضوع التي تتطلبها الجهة المعمول بها ومن أجلها
   الدراسة.
- ٨- هل يمكن الحصول علي الدعم الإداري والتعاون المؤسسي اللازم لهذه
   الدراسة.

## ب- الإعتبارات الموضوعية: ومنها:

- ١- هل سيؤدى دراسة هذه المشكلة إلى تطوير المعرفة في مجالها.
  - ٢- وهل ستكون للدراسة أهمية تطبيقية.
  - ٣- هل يعتبر إجراء هذه الدراسة إعادة لجهد مثيل سبق فعله.
    - ٤- ما هو سعة النطاق التطبيقي للدراسة أو نتائجها.
- ه- إذا أجري مثل هذا الجهد مسبقاً هل يحتاج إلى توسيع نطاقه عما هو
   موجود حالياً.

- ٦- هل المشكلة محددة بحيث تسمح بمعالجة شاملة.
- ٧- هل سيشك في قرارات ونتائج هذه الدراسة لعدم ثقوية وجوهرية الأدوات البحثية المستعملة.
- ٨- هل سبؤدي إجراء هذه الدراسة إلي إطلاق وتنمية مزيد من الدراسات الأخرى.
- وعموماً فإن هناك عدة إعتبارات يجب مراعاتها عند إختيار المشكلة تناولها محمد، (۱۹۸۳ ) في الآتي:
  - ١- من الضروري أن نصوغ المشكلة في قضايا ومفاهيم محددة.
    - ٢- تحديد ماهية مشكلة البحث من خلال:
- أ- من حيث إتصال هذه المشكلة ببعض الجوانب ذات الطابع التطبيقي.
  - ب- من حيث إرتباطها بقطاع له أهمية في المجتمع.
- ج- هل ستفيد دراسة هذه المشكلة في تغطية نقص معين في التراث العلم..
- د- هل سيؤدي بحث هذه المشكلة إلي صياغة تعميمات وقضايا عامة تفسر التفاعل الإجتماعي.
  - ه- هل ستدعم دراسة هذه المشكلة تعريفاً معيناً لمفهوم رئيسى.
    - و- ما مدى إرتباط هذه المشكلة بفيها من المشكلات.

ز - هل من الممكن أن تسهم دراسة هذه المشكلة من الناحسة المنهجية
 في تطوير أدوات جديدة للبحث وتحسين الأدوات المستخدمة
 حالماً.

وبعدما يقع إختيار الباحث علي مشكلة معينة بالذات فعليه أن يحدد صلة هذه المشكلة بالإطار النظري الاشمل وهذا الإطار النظري يضم كل الموضوعات والفروض والتعريفات والقضايا النظرية التي تمس جوانب هذه المشكلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويقتضي ذلك من الباحث أن يحيط بكل ما كتب من دراسات عن موضوع بحثه وعلي ضوء ذلك يستطيع الباحث أن يصوغ مفاهيم دراسته صياغة واضحة.

The second secon الفصــل الثالث الفــروض

## الفصل الثالث

بناء التفسيرات الإجتماعية Constructing Social Explanations

## الف\_\_\_روض

تعتبر عملية حل المشكلات عملية خلاقة ومعقدة تتضمن أشكالاً فريدة من التصور الذهني وبالتالي فهي تنطلب تفكيراً إبتكارياً خلاقاً، وهذه الإبتكارية ليس لها خطوات معينة محددة يمكن إتباعها، بل إن حل المشكلات من خلال هذا التفكير الإبتكاري يتطلب عادة فترة طويلة من النشاط الذهني قبل أن نصل إلى الحل السليم.

## تطور مفهوم الفروض:

تدل كلمة فرض Hypothese حسب أصلها في اللغة الإغريقية علي المبادئ الأولية التي يسلم العقل بصحتها ولا يستطيع البرهنة عليها بطريقة مباشرة لشدة عموميتها كأن تقول مثلاً أن الخط المستقيم هو أقصر خط يصل بين نقطتين ولقد استخدم أفلاطون كلمة الفرض بمعناها القديم حيث استخدمه هو وأوسطو علي نحو ما يفعل الرياضيون. وفي العصور الوسطي وفي بداية عصر النهضة استخدم المدرسيون الفرض بمعني قريب مما سبق فهي تعبر لديهم عن القضايا العامة التي تستنبط منها بعض الأحكام الجزئية التي تسمح بالتكهن بالظواهر أو التجارب دون الإهتمام بما إذا كانت هذه القضايا العامة صادقة أو كاذبة في حد ذاتها، ولقد ظهرت آثار هذا التفكير المدرسي لدي ديكارت في بعض كتبه.

ومع ذلك فلقد إتجه العلماء في عصر ديكارت نفسه إلى إستخدام الفروض في معني حديث كان يجهله الأقدمون ويريدون به الحدس أو التكهن بحقائق الأشباء، وهكذا يكون الفرض حدساً بالقانون أو تفسيراً مؤقتاً للظواهر إلا أنه متي ثبت صدقه أصبح قانوناً عاماً يمكن الرجوع إليه في تفسير جميع الظواهر التي تشبه تلك التي أوحت بوصفه، أما إذا ثبت فساده فيجب تركه والبحث عن تفسير آخر ينتهي إلي الكشف عن القانون الحقيقي الذي تخضع له الظواهر أو الأشياء، من ذلك يتضح أن الفرض بمعناه الحديث ليس مجرد قضية عامة تستخدم في الإستدلال القياسي يصوف النظر عن صدقها أو كذبها، كما كان يفعل «المدرسيون» بل هو حدس وتكهن بالقانون الذي يوجد بحسب الواقع (قاسم، ١٩٦٦).

ولقد كان بيكون هو أول من حدس بهذا المعني الجديد للفرض، غير أته لم يتوسع في تفسيره لسوء الحظ إلي حد أن أعده بعضهم من أعداء الفروض علي الرغم من أنه كان أول من حاول القيام بتجديد المنهج التجريبي ورسم خطوطه الرئيسية التي لم تتقدم تقدماً ملموساً إلا في القرن التاسع عشر بعد الكشوف العظيمة التي تمت في العلوم الطبيعية.

فقي الجملة نري أن هناك فارقاً كبيراً بين الفرض بمعناه القديم وبين الفرض بمعناه الحديث، فالعلوم الرياضية تستعمل الفرض على نحو يختلف عن طريقة إستخدامه في العلوم التجريبية والعلوم الإجتماعية.

وفي النهاية يمكن تعريف الفرض بأنه عبارة عن فكرة مبدأية تربط بين الظاهرة موضوع الدراسة وبين أحد العرامل المرتبطة بها أو المسببة لها، وأنه عبارة عن فكرة مبدأية تربط بين متغيرين أحدهما مستقل والآخر تابع. أو أن الفرض قضية إحتمالية تقرر علاقة بين المتغيرات فهو نوع من الحدس بالقانون، كما أنه تفسير مؤقت للظواهر، لأنه متي ثبت صحته أصبح تعميماً يمكن الرجرع إليه في تفسير جميع الظواهر التي تشبهه.

يناء التفسيرات الإجتماعية: :Constructing Social Explanations

بعد إختيار مشكلة البحث، فإن المهمة التالية تكون صياغة التساؤل البحثي الخاص أو الفرض، دعنا نبدأ مناقشتنا لهذه المسألة بالتمييز بين الدراسات الوصفية descriptive studies والدراسات التحليلية أو التفسيرية explanatory studies. فالأولى «الدراسات الوصفية» تخبرنا فقط بماذا حدث أما الثانية «التحليلية أو التفسيرية» تخبرنا لماذا أو كيف حدث.

### الدراسات الوصفية: Descriptive studies

غالباً لا يكون لدي الباحث فروضاً مسبقة، وهذا يكون حقيقة في الدراسات التحليلية أو التفسيرية فعلي سبيل المثال قد يكون باحثاً ما مهتما بدراسة جماعة جديدة أو حركة إجتماعية مثل: حركة شعب المسيح أو حلف الدفاع اليهودي، ونظراً لأن حركة شعب المسيح تعتبر ظاهرة حديثة نسبياً، فإن الباحث يعرف القليل جداً حول أعضائها منذ البداية وهكذا فإن أولي مهام الباحث يساطة أن يعرف أكثر حركة شعب المسيح عموما وذلك للإجابة على السؤال التالي «ماذا يحدث؟» وللإجابة الكاملة علي هذا السؤال فإن الباحث يجب أن يجمع بيانات عن جماعات معينة في الحركة «من هو القائد»، كيف يمكن للشخص أن يكون عضواً في الحركة، من يكون مؤيد الجماعة، ما هو تقسيم العمل، وكذلك بيانات عن الاعضاء (السن، الجنس، دخل الأبوين، محل الميلاد).

مثل هذه الإستكشافات تسمي دراسات وصفية لأنها تحادل وصف الظاهرة بالتفصيل (لرصف ماذا حدث) على العكس من الدراسات التحليلية أو التفسيرية التي تحادل عموماً شرح ظاهرة إجتماعية وذلك بتحديد لماذا أو كيف حدثت.

### الدراسات التحليلية أو التفسيرية: Explanatory studies

#### \* الشرح (التفسير): EXplanation

تذهب كثير من الدراسات وراء مجرد الرصف إلي شرح أو تفسير الظاهرة. علي سبيل المثال فالدراسة التحليلية أو التفسيرية لحركة شعب المسيح سوف تسعي لإكتشاف أسباب الحركة، ولماذا ينجذب إليها المهتدين، وهناك إجماع علي أن البحث الإجتماعي يهدف إلي زيادة فهمنا للمجتمع ومع ذلك فإن المقصود بكلمة «يفهم» أقل وضوحاً. كيف يمكننا أن نحكم. إذا ما كنا فهمنا أم لا؟ إن الشكل الأساسي من أشكال التفسير هو الإجابة علي أسئلة لماذا وكيف مثل: لماذا توجد العنصرية؟ أو كيف تبدأ الحركات الإجتماعية؟

## \* التنبؤ (الإستنباط): Prediction

بالإضافة إلى التفسير هناك هدف آخر للبحث يرتبط بالتفسير وهر التنبؤ (البعض يقرلون أنه هدف أهم)، إن الطبيعة الدقيقة للعلاقة بين التفسير والتنبؤ تعرضت للجدل بين فلاسفة العلم. إحدي وجهات النظر تري أن التفسير والتنبؤ هما أساساً نفس الظاهرة فيما عدا أن التنبؤ يسبق الحدث بينما التفسير يتم بعد حدوث الحدث. أما وجهة النظر الأخري فتري

أن التفسير والتنبؤ عمليتين مختلفتين تماماً ونحن لسنا بحاجة للدخول في هذا الجدل هنا، ولكننا ببساطة نستطيع أن نقرر أنه بالإضافة إلي المقدرة علي تفسير حدث ما بعد حدوثه، فإننا أيضاً يجب أن نكون قادرين علي التنبؤ بمتي يحدث الحدث، فوق ذلك فإننا يجب أن نتحكم فيه. إن كل ما سبق يكون ممكنا أحياناً في المعمل ولكنها غالبا تكون صعبة جداً في الشارع. إننا إذا أمكننا الترصل إلي أن الحرارة والإزدحام عند حدوثهما معاً يعتبران كافيان لإحداث مظاهرات والشغب» فإننا يمكن أن نكون قادرين علي التنبؤ بمتي سوف يحدث الشغب (أو علي الأقل تحديد المناطق التي تكون عرضة للشغب)، ومع ذلك فحيث أننا لا نستطيع المناطق التي تكون عرضة للشغب)، ومع ذلك فحيث أننا لا نستطيع التحكم في المناخ، فإن قدرتنا علي التحكم في الشغب ستعتمد علي قدرتنا علي التحكم في الشغب ستعتمد علي قدرتنا علي التحكم في المتحكم في المتحكم في الإزدحام.

### \* النظريــة: Theory

إن النظريات هي التي تزودنا بالتفسير والتنبؤ. والنظريات تحاول الإجابة على الأسئلة الخاصة بماذا وكيف. ويمكن تعريف التنظير بأنه عملية الإمداد بالتفسيرات والتنبؤات المتعلقة بالظراهر الإجتماعية عموماً بالربط بين الظاهرة موضوع الإهتمام. مثل علاقة الشغب ببعض الظراهر الأخري «مثل الحرارة والإزدحام»، غالباً ولكن ليس دائماً تصاغ النظريات كجمل سببية، مثل حارة اليهود «الجيتر المزدحمة تسبب أو يحدث عنها الشغب، والبيوت المفككة تسبب جنوح الإحداث».

وهناك عدد من المفاهيم المختلفة المعاني للنظرية. فالإجتماعيون التقليديون «الكلاسيك» (مثل كتابات القرن التاسع عشر لإميل دوركايم، كارل ماركس، ماكس ڤيبر) كانوا يطلقون اسم «النظرية» على مجموعة من الصياغات غير القابلة للإختبار. ومصطلح النظرية كما يستخدم في المحادثات اليومية المعتادة يستخدم بمعنيين أساسيين، أحد هذين الإستخدامين يعرف النظرية على أنها تفسير ممكن ولم يختبر (مثل: أنا لا أعرف تماما ماذا حدث ولكني لدي النظرية في ذلك، وهذا أساساً هو المعني الذي يستخدم به علماء الإجتماع المصطلح فيما عدا تلك التي تستعمل مفاهيم رغم أنها لم تختبر فإنها تكون قابلة للإختبار. أما الإستخدام المعتاد الآخر للنظرية فهر يعتبر النظرية فكرة عامة غير عملية (مثل: من الناحية النظرية فإنه من الممكن، ولكن من الناحية العملية فإنه غير ممكن «مستحيل»).

ونحن سوف نستخدم هذا المعني «الأخيس» في البحث الإجتماعي.

النظرية، كما سنتعارف عليها هنا هي «أولاً» محاولة لتفسير ظاهرة معينة، إن الصيغة التي لا تسعي للتفسير أو التنبؤ بخصوص أي شئ ليست نظرية. وهي «ثانياً» أي النظرية لابد وأن تكون قابلة للإختبار علي الأقل في النهاية. وعلي هذا فإن مجموعة الصيغ التي لا يمكن إختبارها في الحاضر بسبب أن ذلك محرم (ممنوع) أو مكلف لا تعتبر نظرية، بينما الصيغة التي تكون حقيقية بالتعريف وتتصف بالتناقض الذاتي أو تكون غامضة بدرجة لا تجعلها مفهومة ليست نظرية وافية بالمراد.

إن المكونات الأساسية للنظرية كما سبق أن أوضعنا في الباب الأول هي المفاهيم والمتغيرات والتي ترتبط ببعضها في صيغ تعرف عموماً

بالإفتراضات Propositions وكما سنري فإن الإفتراض بمكن أن يكون بديهة، مسلمة، قضية، تصميم أمبريقي أو فرض.

إن مجموعات الإفتراضات يمكن أن ترتبط ببعضهما لتكوين النظريات، رغم أن بعض النظريات تتكون من إفتراض واحد.

#### المفاهيم والمتغيرات: Concepts and variables

إن الصيغ الإستكشافية تتباين بشدة في مداها ودرجة تعقيدها، ولكنها جميعاً تحتوي على مفاهيم ومتغيرات. إن المفاهيم هي ببساطة صور عقلية أو إدراكات وهي أي «المفاهيم» قد يستحيل ملاحظتها مباشرة مثل العدالة أو الحب، أو أنها «المفاهيم» تشمل فئة أو قيمة مفردة, وبالنظر إلي مفهوم العدالة مثلا فإننا عموما نتحدث إما عن وجود أو غياب العدالة.

ومن ناحبة أخري فإن كثيراً من المفاهيم تحتوي العديد من الفئات أو القيم أو المفاهيم الفرعية غالباً ما تقع على مدي بعد معروف أو متصل مدرج. فمفهوم العمر مثلاً يعتبر متصل ومدرج يحتوي على كثير من القيم المختلفة أو الفئات المختلفة، مثل سنة واحدة، عشر سنوات، ..... وهكذا وبالمثل الكثافة السكانية (كما نوقشت في الفصل الأول) يمكن أن تختلف من فرد واحد لكل ميل مربع إلى أفراد كثيرين في الميل المربع. إن مفاهيم (مثل العمر والكثافة السكانية) والتي يمكن أن تأخذ أكثر من قيمة واحدة على مدي متصل مدرج تسمى متغيرات.

أما المفهوم الذي له قيمة واحدة لا تتغير أبدا يسمي «ثابت» وعادة ما تميز القيم أو الفئات لمتغير ما كمياء أي بالأرقام مثلما في حالة العمر، ولكن بعض المتغيرات تميز بكلمات وصفية وليس بأرقام. فعلي سبيل المثال الجنس يميز بكلمتين وصفيتين (ذكر، أنشي).

# \*تحديد المفترضات: Propositions defined

بعد صياغة المقاهيم الأساسية، تكون الخطوة التالية في بناء النظرية هي بناء النظرية هي بناء مفترض واحد أو أكثر وعموما فإن المفترض ببساطة عبارة عن صيغة حول مفهوم أو متغير واحد أو أكثر والمفترض الذي يناقش متغير واحد يسمي Univarite مفترض وحيد المتغير أما المفترض ثنائي المتغير متغيرين إثنين، ببنما المفترض الذي يربط أكثر من Multivariate : وبالإستمرار مع مثال الكثافة السكانية فإننا يمكننا كتابة فرض وحيد وبالإستمرار مع مثال الكثافة السكانية فإننا يمكننا كتابة فرض وحيد المتغيرة في الولايات المتحدة سوف تتزايد بين سنتي ١٩٨٠، المناطق الحضرية في الولايات المتحدة سوف تتزايد بين سنتي ١٩٩٠، المناطق الجريمة» ويكون «كلما إرتفعت الكثافة السكانية في مدينة ما إرتفع معدل الجريمة» ويكون الفرض عديد المتغيرات: Multivariate hypothesis «كلما إرتفعت الكثافة السكانية كلما إرتفعت معدلات الأمية وإدمان المخدرات».

والفروض متعددة المتغيرات يمكن كتابتها دائما في صورة فرضين أو أكثر من الفروض ثنائية المتغيرات ويقوم به خاصة من أولئك الباحثين ذوي الخبرة القليلة نظراً لأن الفرض عديد المتغيرات يمكن أن يكون خادعا، فمثلاً في الفرض عديد المتغيرات السابق إذا وجد أن الكثافة السكانية ترتبط بالأمية ولا ترتبط بإدمان المخدرات. هل ترفض الفرض؟ إنه من الأفضل كتابة فرضين إثنين:

- (١) كلما إرتفعت الكثافة السكانية إرتفعت الأمية.
- (٢) كلما إرتفعت الكثافة السكانية زاد معدل إدمان المخدرات.

وبالتالي يمكن رفض جزء من الفرص الأصلي دون رفض الجزء الآخر. إن معظم الفروض في مجال البحث الإجتماعي تكون فروض ثنائية المتغيرات.

## \* العلاقة بين المنفيرات: Relationship Between variables

عندما نقول أن المتغيرين X, X مرتبطان، فإننا نعني ببساطة أنهما يتغيران معاً، لذا فإن أي تغير في X يكون مصحوباً بتغير في Y وهكذا. مثل هذا التباين «الاختلاف» غالبا ما يشار إليه على أنه تغير ملازم أو إرتباط فمثلاً إذا وجدنا أنه كلما زادت الكثافة السكانية إرتفع معدل الجريمة، فإننا يمكننا القول بأن متغيري الكثافة السكانية والجريمة مرتبطان. ولكن إذا وجدنا أنه كلما زادت الكثافة السكانية لا يوجد نمط ثابت لتغير معدل الجريمة نستنتج أن الكثافة السكانية والجريمة غير مرتبطين.

## \* أنواع المفترضات: Types of Propositions

مثلما تعتبر المفاهيم هي أحجار بناء المفترضات «الفروض» فإن هذه المفترضات تعتبر أحجار بناء النظريات، ومثلما تأخذ المفترضات أسماء مختلفة وفقاً الإستخداماتها النظرية، فإن الأنواع الفرعية للمفترضات تشمل: الفروض، التعميمات الأميريقية، بديهية، مسلمات، قضايا.

### \* الفروف: Hypothesis

هناك نوعين أساسين من المفترضات غالباًما تستخدم بمفردها أكثر من إستخدامها مع غيرها من المفترضات. وهذين النوعين هما الفرض مه by- من pothesis والغرض هو empirical generalizations والغرض هو مفترض يقرر شكلاً قابلاً للإختبار وهو أيضاً يتنبأ بعلاقة معينة بين متغيرين أو أكثر. وبكلمات أخري إذا ما فكرنا بأن علاقة ما موجودة، فإننا نقررها أولاً كفرض وبعدئذ نختبرها في الميدان.

ويعرف قاموس ويستر (Webster's, 1968) الفرض بأنه «إدعاء أولي يتم وصفه وإختبار منطقيتة أو نتائجه الأمبريقية......» وتعريفنا للفرض يختلف قليلاً فقد نعرف الفرض بأنه «تفسير أولي يلزمه الدليل (البرهنة) من القائم علي الإختبار، أو علي الأقل هناك إمكانية لإختباره» ونعني بالإختبار هنا إما لتأكيد إقتناعنا أو إثبات خطأ الفرض. ولكن أي نوع من الصياغة تناسب هذا التعريف؟ أولاً : يجب أن تكون صياغة حقيقية قابلة للبحث الأمبريقي - أي تلك الصياغات التي يمكننا إثبات صحتها أو خطئها من خلال البحث وهذا التعريف يستبعد جميع الصياغات التي تعتبر مجرد أراء، أحكام قيمية، أو معيارية (normative) فمثلاً الصيغة التي تقول أن كل شخص يجب أن يحضر صلاة في دار العبادة مرة واحدة علي الأسبوعيا تعتبر صيغة معيارية، لأنها عبارة تتحدث عما يجب أن

يكون وليست عبارة واقعية يمكن التأكد من خلال البحث من صحتها أو خطؤها. أما العبارة التي تقول أن ٥٠٪ أو أكثر من سكان مدينة لوس أنجلوس يحضرون الصلاة علي الأقل مرة واحدة إسبوعياً فتتحدث عن حقيقة يمكن إختبارها.

من الواقع إذن أن الفرض ليس عبارة تتضمن التفكير المرغوب أو القيم (ومع ذلك فإن من المؤكد أن قيم الباحث تؤثر علي إختياره لفروضة) 

– وقد تم توضيح ذلك في الفصل الثاني، إن الفرض ليس سوي صبغة أولية وغير مؤكدة (غير مثبتة) لما يعتقد الباحث في أنها الحقيقة. ولكي يتم إثبات صبغة ما لابد من إختبارها، ولإختبارها يجب أن تصاغ بدقة بقدر الامكان.

خذ على سبيل المثال العلاقة المحتملة بين الذكاء والسعادة، إن أبسط سؤال يمكن أن يُسأل هو «هل هناك علاقة بين الذكاء والسعادة؟ وأبسط إجابة على هذا السؤال «نعم هناك علاقة».

إننا إذا إفترضنا أن علاقة ما موجودة بين متغيرين، فإننا بعدثذ نستطيع التفكير ولتي غالبا ما تنطيع التفكير والتي غالبا ما تكون مجود حدس أو تخمين هي التي تعتبر فرض. فمثلاً بعد سماعنا عن كثير من القصص عن العباقرة غير السعداء (التعساء) فإننا قد نتصور وأن الفرد الأكثر ذكاء» هو الأكثر تعاسة وبإفتراض أن الذكاء والتعاسة أو بمعني أصح السعادة يمكن قياسهما بطريقة مقنعة فإن هذه الصبغة تعتبر فرضاً مناسياً.

## \*إشتقاقالفروف: Derivation of hypothesis

تستلهم الفروض من عدد من المصادر. ومعظم الباحثين يرون في حياتهم البرمية العادية أو في مقررات البحث الإجتماعي ما يشير إلي أن ظواهر معينة ترتبط ببعضهما البعض والشك في هذا الإرتباط يؤدي بالباحث إلي قرض علاقة معينة (أخري) ويجري بحثا أو دراسة ليري إذا ما كانت شكركه يمكن تأكيدها أم لا. وبالإضافة إلي ذلك فإن الفروض تستلهم أبضاً من البحوث السابقة أو عن طريق المعتقدات أو الأفكار الشائعة فمثلاً أوضحت عدد من الدراسات أن الطلاب الجامعيين الجدد أكثر محافظة في النواحي السياسية عن قدامي الطلاب.

وإفتراض وجود إرتباط بين السنة الدراسية التي فيها الطالب، وأفكاره (معتقداته) السياسية، فإن مثل هذا الفرض يمكن أن يستخدم إما لتكرار الدراسات السابقة أو الإمتداد بالبحث لإختبار فرض شائع علي عينة من الأشخاص ذري خصائص مختلفة (مثل طلاب الجامعة في بلد آخر). وبديلاً عن ذلك فإن الباحث قد يراجع الفرض أو يفترض أن الإرتباط المزعوم لا يوجد في حالة فئة سكانية أخرى.

ومن الأمثلة على المعتقدات والأفكار الشائعة التي قد تكون مصدراً لإستلهام فروض قابلة للإختيار ذلك الرأي الجدلي القائل بأن الأشخاص السمان يكونون ظرفاء، هناك خيط رفيع بين العبقرية والجنون، أن يكون الطفل وحيد ذلك هو أضر شئ بالطفل.

ورغم أن علماء الإجتماع متهمون بأنهم يسخرون من الأشياء الواضحة إلا أن علماء الإجتماع الذين إختبروا فرضاً قائماً على «ماهو معروف لكل شخص علي أند حقيقة عالباً يجدون أن هذه المقولات أو الأفكار الشائعة غير صحيحة.

إن الفروض يمكن أن تتولد أيضاً من خلال تحليل البيانات الميدانية أو قد تتولد عن نظرية رسمية. وفي هذا الفصل سنناقش ثلاثة مداخل لتوليد أو إستلهام الفروض والتحقق منها.

#### \* كتابة الضرض القابل للإختبار: Writing a testable hypothesis

إن عبارة الفرض يجب أن يكون قابلاً للإختبار، عبارة تحتاج لتوضيح. خد مثلاً الرأي الجدلي القائل بأن العباقرة غالباً غير سعداء، إننا قد نسمي هذه العلاقة المزعومة إفتراض (المصطلح العام لعبارات العلاقات) ولكننا لن نسميها فرض قابل للإختبار إلا إذا قيست مفاهيم الذكاء والسعادة بطريقة ملائمة أو تم تحديدها علي المستوي الأمبريقي ببساطة شديد الغموض من ناحية إمكانية إختباره. ضع في ذهنك إننا عندما نقول فرضا قابل الإختبار نقصد أن تحليل البيانات سوف يوضح علي الاقل من الناحية المثالية إما تأبيد أو رفض البحث، وغالباً ما تكون ناحية التعريف، وعلي هذا فمن الصعب أن تقول بأن البيانات تؤيد الفرض ولكن الناد والإنتقادات» سوف لا توافق علي ذلك. البيانات تؤيد الفرض ولكن النقاد والإنتقادات» سوف لا توافق علي ذلك. وهذا دليل في صالح القياس والقياس الكمي للمتغيرات. ولذلك نلجأ للتحميم (التحويل إلي كم) وبالتالي فإن هذا يخلصنا من الغموض.

فمثلاً رغم أن العلاقة بين الذكاء وعدم السعادة كما أشرنا إليها من قبل لا يمكن إختبارها الأن معاني العبقرية وعدم السعادة فيها خلاف. وإذا ما أمكننا عمل مقياس للذكاء (IQ) ومقياس Scale مقارن لقياس السعادة فإننا بذلك يمكننا أن نقرر أنه «كلما إرتفعت درجة إختبار الذكاء كلما إنخفضت درجة إختبار السعادة» ويعتبر هذا الفرض هو الفرض القابل للإختبار.

خطأ آخر في كتابة الفروض ألا وهو جعل الفرض «فرض مزدوج» أو يحتوي على فرضين في فرض واحد، والمشكلة المتعلقة بهذه الناحية هي القابلية للإختبار حيث أن أحد الفرضين يمكن رفضه والآخر يمكن قبوله. وقد عرضنا مثالاً لهذا عند مناقشتنا للعلاقات المتعددة، عندما قلنا أن الكنافة السكانية يجب عدم ربطها بالتعليم و إدمان المخدرات في نفس الإفتراض، حيث قد تظهر الأدلة أن الكنافة السكانية ترتبط بواحد فقط من هذين المتغيرين ولا ترتبط بالآخر.

وإذا ما كان هذين المتغيرين معاً في نفس الغرض، فإن التفسير يكون صعباً.

# \* التعميم الإمبريقي التجريبي: Empirical Generalizations

على العكس من الفرض، يعتبر التعميم الإمبريقي علاقة تمثل إستخداماً للإستقراء، أكثر من كونه إفتراضاً بأن علاقة توجد ثم نختبر هذا الفرض بعدند. فالتعميم الإمبريقي عبارة عن صياغة (صيغة) لعلاقة بنيت على أساس الملاحظة الأولية لوجود علاقة (في حالة مثال أو أمثلة قليلة) وبعدئذ يمكن القول أن العلاقة التي تم ملاحظتها تنسعب علي جميع الحالات «أو معظمها».

وبالنظر إلى مثال العلاقة بين الكثافة السكانية ومعدل الجريمة، وبناءاً على الخبرة السابقة، والملاحظة، وقراءة لما قد يتم من تخمين ذكي مثل كلما إرتفعت الكثافة السكانية في الجيرة فإن معدل الجريمة فيها سوف يرتفع. إن هذه العبارة تعتبر فرض، ومع ذلك فإن هذا الفرض يعتبر غامض جداً وغير محدد من حيث إمكانية إختباره. إننا في حاجة إلي تحديد طرق قياس الكثافة السكانية ومعدل الجريمة. كما أننا يجب أن نشير أيضاً إلى المكان الذي يطبق عليه الفرض (مثل: الولايات المتحدة أو العالم).

وربما نشعر أننا غير قادرين علي بناء فرض أولي، وقد نكون غير راغبين في تحديد أي شئ عن العلاقة بين الكفافة السكانية ومعدل الجريمة قبل الدراسة الميدانية، وفي هذا المثال قد نختار إما اللجوء إلي الميدان أو البيانات الإحصائية المنشورة لملاحظة العلاقات الموجودة بين الكفافة السكانية ومعدل الجريمة إن وجدت. وقد نجد أنه كلما إرتفعت الكفافة السكانية يرتفع معدل الجريمة، وإذا مالاحظنا أن هذا يتكرر بالنسبة لعدد كبير من الحالات فإننا قد نشعر بأننا يمكن أن نعمم من دراستنا على إتساع القطر وحتى على مستوي العالم.

#### \* مكونات النظرية البديهية: مسلمات، بديهيات، القضايا:

Components of Axiomatic Theory: Postulates, Axioms, Theorems

ولقد أوضحنا ذلك بالتفصيل في الباب الأول إلا أنه يمكن القول أنه رغم أن المفترضات Propositions الفردية Single مثل الفروض أو التعمميمات الإمبريقية يمكن بالتأكيد أن تسمي صباغات نظرية أو نظريات صغيرة Minitheories فإن كثيراً من الباحثين يحتفظون بالمصطلح ونظرية» لأي مجموعة من إثنين أو أكثر من المفترضات ذات العلاقة يبعضها البعض (Zetterberg, 1965) وأكثر أشكال هذه المفترضات ذات العلاقةهي النظرية البديهية. إن النظرية البديهية أو الإستنباطية تأخذ الشكل الأساسي والأولى» للإستنباط القائم على المقياس المنطقي.

مفترض (١) : إذا كانت أ تؤثر في ب

مفترض (٢) : إذا كانت ب تؤثر في ج

ولهذا يكون مفترض (٣) : .. أ تؤثر في ج

في مثل هذه النظرية، إذا كانت المفترضات (١)، (٢) صحيحة فإنه بالتالي وبالاستنباط يكون مفترض (٣) صحيحاً أيضاً. ومثل هذه الصياغة الصحيحة التي تستنبط منها صياغات أخري تسمي البديهات أو المسلمات، وعلي هذا فإن مفترضات (١)،(٢) تعتبر بديهات أو مسلمات. إن هذين المصطلحين يستخدمان تقريباً كبديلين والإختلاف الأساسي بينهما هو أن المصطلح «بديهية» له دلالة رياضية ويستخدم غالبا مع الصياغات التي تعتبر حقيقية بواسطة التعريف ويستخدم أيضا في المفترضات التي تتضمن مفاهيم أكثر تجريدية. أما المصطلح «مسلمة»

ونظراً لأن المسلمات تعتبر صحيحة، فإن هناك دواعي قليلة للتعامل معها كفروض قابلة للإختبار، ومع ذلك فإن الشخصي الذي سوف يرغب في كتابة مفترض إستنباطي (كقضية) علي أنه فرض لإختبار، تكون هذه هي الوسيلة لإختبار النظرية الكاملة ولقد سبق مناقشة النظريات البديهية بتقصيل اكثر في الباب الأول، وهدفنا الأساسي هنا هو مجرد تقديم ملاحظة عن الافتراض وتوضيع الأنواع المختلفة للإفتراضات، كما هو ملخص في الجدول (١-٣-٣).

جدول (۲-۳-۳) أنواع الافتراضات Types of propositions

| يمكن إختباره مباشرة أو لا | كيفية نشأته اتوليدة،                | إسم الإفتراض                       |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| لعم                       | إما أن يستنبط أو يستخرج من البيانات | Hypothesis                         |
| نعم                       | يستخرج من الملاحظة للحياة           | الفرض<br>Emperical                 |
|                           |                                     | generlization<br>التعميم الأميريقي |
| ¥                         | صحيحة بالتعريف                      | Axiom بدیهیة                       |
| ¥                         | يفترض أنها صحيحة                    | Postulate مسلمة                    |

تستنبط من البديهات والمسلمات

#### الدارقات الثنائية : Bivariate Relationships

من خواص العلاقات ثنائية المتغيرات أنها تشتمل على علاقات يمكن أن تكون، موجبة أو سالبة وكذا قوة العلاقة قوية أو ضعيفة، منتظمة أو غير منتظمة، أي المتغيرات مستقل وأيها تابع (في حالة العلاقات غير المنتظمة فقط) خطية أو منحنية، تشتمل أولا تشتمل علي متغيرات متداخلة.

#### العلاقات الموجية مقابل العلاقات السالية:

#### Postive versus Negative relations

إذا كانت الزيادة في قيمة أحد المتغيرين مصحوبة بالزيادة في قيمة المتغير الآخر تسمى العلاقة بينهما بالعلاقة الموجبة. وبالمثل إذا كان النقص في قيمة أحد المتغيرين مصحوبا بالنقص في قيمة المتغير الآخر فإن العلاقة بينهما تسمي بالعلاقة الموجبة أو المباشرة وعلي هذا فإن العلاقة الموجبة هي تلك التي يتغير فيها المتغيرين في نفس الإتجاه. أما إذا كانت الزيادة في أحد المتغيرين مصحوبة بالنقص في المتغير الآخر فتسمى العلاقة بينهما بالعلاقة السالبة أو العكسية.

وكمثال قإنه إذا كانت الزيادة في المستوي التعليمي مصحوبة بالزيادة في الدخل تكون العلاقة بينهما موجبة. أما إذا كانت الزيادة في المستوي التعليمي مصحوبة بالنقص في مستوي التعصب العرقي «العنصري» فإن العلاقة تكون عكسية أو سالبة.

والحقيقة أننا بتسميتنا لعلاقة ما علاقة سالبا فإننا لا نقصد بذلك أن المتغيرين أقل من حيث قوة الإرتباط بينهما عن المتغيرين اللذين بينهما علاقة موجبة ولكن ما نقصه بالضبط هو أن المتغيرين الأولين يتغيران في إتجاهين متعاكسين. إن الإشارة السالسة توضح إتجاه العلاقة وليس قرتها.

## قَوْدَالعُلاقَــة: Strength of the Relationship

بعد أن نقرر أن المتغيرين يرتبطان فعلا، فإن المطلب التالي هو توضيح قوة إرتباطهما وقد قلنا من قبل أند إذا كان هناك متغيرين X, X مرتبطان فإن التغير في X يكون مصحوبا بالتغير في Y والعكس بالعكس. ومفهوم قوة العلاقة يتضح أكثر إذا تكلمنا عن التنبؤ عما لو تكلمنا عن التغير الملازم بين المتغيرين. فإذا ما كان لدينا متغيرين أ، ب مرتبطان، فلا يعني ذلك فقط أنهما يتغيران في القيمة معا، ولكننا بمعرفة قيمة أحد المتغيرين نكون قادرين علي التنبؤ بدرجة عالية من الدقة بقيمة المتغير أأ )مثلا لا تساعد في التنبؤ بقيمة المتغير (ب). فمثلا إذا كانت الكثافة السكانية ومعدل الجريمة مرتبطان، فإن معرفتنا بقيمة المثانية في منطقة ما تمكننا من التنبؤ بمعدل الجريمة في هذه المنطقة والتنبؤ في منطقة ما تمكننا من التنبؤ بمعدل الجريمة في هذه المنطقة والتنبؤ صحة التنبؤ (من مائة تنبؤ) تسمى بقوة العلاقة.

والقياس الإحصائي الشائع في قياس قوة العلاقة يسمي معامل الإرتباط Correllation coefficient أو بتعبير أدن معامل إرتباط بيرسون الناتج عن العزوم (أنظر بلالوك، ١٩٧٧) ويرمز له بالرمز r ويتراوح هذا

المعامل بين -١، ١٠ مروراً بالصقر الذي يعني عدم وجود علاقة، و ١٠ يعني ١٠٠٪ دقة في العلاقة الموجبة المتنبأ بها:، أما -١ فيعني ١٠٠٪ دقة في العلاقة السالبة المتنبأ بها.

## الملاقات المتماثلة مقابل العلاقات غير المتماثلة:

#### Symmetrical versus Asymmetrical Relationsthips:

ناقشنا حتى الآن العلاقات المتماثلة فقط التي يصحب فيها التغير في أحد المتغيرين تغيراً في المتغير الآخر. وفي العلاقات الغير متماثلة يكن التغير في المتغير ب ولكن العكس غير صحيح. فمثلاً نفترض أن العلاقة بين التدخين وسرطان الرئة سوف تكون من النوع الغير متماثل لأن التدخين يمكن أن يسبب سرطان الرئة ولكن سرطان الرئة لا يمكن أن يسبب التدخين.

### المتغيرات المستقلة والتابعة،

### Independent and Dependent variables:

في العلاقات الغير متماثلة يسمي المتغير القادر على التأثير في تغيير الآخر بالمتغير المستقل أما المتغير الذي تعتمد قيمه على قيمة المتغير الآخر ولكنه بذاته لا يؤثر في المتغير الآخر فيسمي بالمتغير التابع. وفي العلاقات السببية يكون المسبب هو المتغير المستقل والمتأثر هو المتغير التابع فمثلا إذا إفترضا أن التدخين يسبب سرطان الرثة فإن التدخين هو المتغير المستقل وسرطان الرثة المتغير التابع.

ومن الشائع في التراث الإحصائي أن نساوي بين العلاقات المتماثلة بالتفسير أما العلاقات الغير متماثلة فنساوي بينهما وبين التنبؤ، وهكذا فإن الخطرة الإستكشافية في البحث هي أولا تحديد جميع المتغيرات التي ترتبط ببعضهما، نظراً لأن الارتباط الضعيف لا يعطي أساسا كافيا للتنبؤ، إننا يجب ألا نعطي إهتمام لمحاولة التنبؤ إلا إذا لاحظنا وجود إرتباط قوي. وطالما يوجد الإرتباط فإننا يمكننا إستخدام معامل للعلاقات الغير متماثلة مثل معامل الإنحدار للتنبؤ بقيمة أحد المتغيرين من قيمة المتغير الآخر، وهذه الإجراءات ستناقش عند تناول الإختبارات الإحصائية.

### تميير المتغيرات المستقلة من المتغيرات التابعة:

Distingushing Independent from dependent variables.

عموما يعتبر المتغير التابع هو ذلك المتغير الذي نريد أن نفسره، والمتغير المستقل هو الشارح (المقسر) المفترض. ومع ذلك فقد توجد حالات خاصة عندما نقرأ تقريرا عن دراسة لشخص آخر قد نكون غير متأكدين أي المتغيرين هو التابع وأيهما المستقل.

غالبا ما يمكننا أن نعرف متغيراً على أنه مستقل لأنه يحدث قبل المتغير الآخر. فمثلاً قد نجد علاقة بين محل الميلاد والمستوي التعليمي، في هذه الحالة من الواضح أن محل الميلاد أتي قبل الدراسة ولابد أن يكون هو المتغير المستقل، والعلاقة واضحة أنها غير متماثلة فالمستوي التعليمي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤثر في محل الميلاد. وبالمثل إذا استخدمنا المستوي التعليمي للوالدين للتنبؤ بالمستوي التعليمي للرائدين للتنبؤ بالمستوي التعليمي للأطفال، فإن الأول سيكون المتغير المستقل والأخير المتغير التابع.

وفي العلاقات التي لا يتضح فيها أي المتغيرين يسبق الآخر، فإنه قد يكون من الصعب أن نحدد أي المتغيرين مستقل وأيهما تابع، فمثلا قد توجد علاقة بين مستوي تقدير الجماعة العرقية والتقدير الذاتي. فإذا ما كان شخص ما يضع جماعته العرقية في مرتبة عالية فإنه قد يضع نفسه في مرتبة عالية أيضاً والعكس بالعكس. والسؤال هنا هو أي الوضعين يتم أولا، هل هو إدراك تقدير الجماعة العرقية أم التقدير الذاتي؟ ربما يؤثر كلا منهما في الآخر، وفي هذه الحالة يكون لدينا بدائل قليلة.

إن الشكل الشائع للعلاقة غير المتماثلة هو العلاقة السببية ورغم أن المرء قد يقابل علاقات سببية متماثلة، فإن معظم العلاقات السببية تكون غير متماثلة، حيث يكون السبب هو المتغير المستقل والأثر أو النتيجة هو المتغير التابع، وعلي سبيل المثال إذ كنا نبحث عن سبب سرطان الرئة وقررنا أن التدخين هو السبب المحتمل، عندئذ يكون واضحا أن العلاقة غير متماثلة حيث يمكن أن يكون التدخين سبب السرطان ولكن العكس ليس صحيح.

والتكنيكات التجريبية لتحديد وجود العلاقة السببية ستناقش في موضع آخر.

#### العلاقات الخطية مقابل العلاقات غير الخطية:

#### Linear versus non linear (curvilinear) Relationships:

في العلاقات الخطية أو علاقات الخط المستقيم يتغير المتغيرين بنفس المعدل بغض النظر إذا ما كانت الدرجات أو القيم للمتغيرين منخفضة، أو عالية أو متوسطة. وفي العلاقات الغير خطية قد يختلف المعدل الذي تتغير به قيم أحد المتغيرين تبعا للقيم المختلفة للمتغير الثاني وشكل (٢-٣-٣أ) يصف علاقة خطية (التي يكون فيها معدل التغير المتغير لا يكون ثابت بغض النطر عن قيمة المتغير لا) ومعدل التغير واضح بواسطة إنحدار في الخط، والإنحدار الشديد يشير إلي إرتفاع معدل التغير وشكل التغير وزاوية الإنحدار الأقل تشير إلي معدل أبطاً من التغير وشكل (٢-٣-٣٠) يوضح علاقة غير خطية فيها يتغير المتغير لا يطريقة أكثر بطء بالنسبة للقيم العالية من المتغير لا عن تلك التي تتم بالنسبة للقيم المنخفضة من المتغير لا. والمثال المحتمل في هذه الحالة هو العلاقة بين التعليم والدخل، فإنه إلي مستوي معين يكون أي تعليم إضافي ينتج عنه قوة إضافية للكسب. ومع ذلك فإن القيمة الإقتصادية للمستريات تعليم إضافي لا تكون له قيمة جديدة. فإن الذهاب للمدرسة (الدراسة) للأبد بالتأكيد لن يجعل المرء مليونيرا. إن العلاقات غير الخطية لا تحتاج لأن تأخذ الشكل الموضح في (٢-٣-٣ب) ولكنها قد تأخذ أي شكل الخط المستقيم.

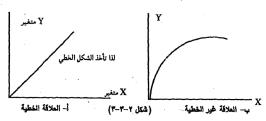

شكل أ مثال: التعليم والدخل كلما زاد التعليم يزيد الدخل شكل ب زيادة التعليم عن حد معين لا يزيد الدخل بإستعرار فالتعليم المدرسي طوال الحياة لن يجعل المرء مليونيرا «لذا تأخذ الشكل غير خطى».

#### الهلاقات رغير المنطقية والمتداخلة:

#### Spurious and Intervening relationships:

أحياناً يجد المرء علاقة واضحة بين متغيرين، تم يكتشف أخيراً أن المتغيرين لا يؤثر إحداهما في الآخر بطريقة حقيقية. فمثلاً إذا درسنا جميع مدن الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها ٣٠٠ ألف نسمة أو أكثر فإنه من الممكن تماماً أن نجد إرتباط بين عدد الحيوانات في حديقة حيوان المدينة ومعدل الجريمة بها. هل يمكننا أن نستنتج من هذه العلاقة أن الأفيال والنمور تعتبر سببا رئيسياً للجريمة؟ إن الإستنتاج الواقعي في هذه الحالة هو أنه ثمة سبب ثالث لم ندرسه يعد مسؤولا عن كل من حجم حديقة الحيوان ومعدل الجريمة. وهذا العامل هو الذي يسبب تغير (تباين) المتغيرين معا (حجم الحديقة ومعدل الجريمة) حيث أنه من المحتمل أن الجريمة وأن هذا هو الذي أظهر إرتباط بين حجم الحديقة الحيوان ومعدل الجريمة، ومعدل الجريمة، وسمي العلاقة التي يظهر فيها إرتباط متغيرين ببعضهما لأنهما ينتجان وسمعاً عن متغير ثالث بالعلاقة الغير منطقية «الزائفة».

غالباً ما تكون العلاقة الظاهرة بين متغيرين سببها متغير آخر متداخل فالمتغيرين أ، ب قد يكونا مرتبطان بشدة ولكن ذلك يكون فقط بسبب أن المتغير أ يسبب متغير ثالث جرمثلا الذي يسبب بدوره المتغير ب. في هذه الحالة يسمي المتغير ج بالمتغير المتداخل. والعلاقات الزائفة أو الغير منطقية والمتداخلة موضحة بالرسم في شكل (٣-٣-٣). والمتغير الذي في دبل السهم يعتبر سببا للمتغير الذي في رأس السهم. وهكذا فإنه في شكل (٣-٣-٣أ) يعتبر المتغير ج سببا للمتغيرين أ، ب بينما في شكل (٣-٣-٣٠) يعتبر المتغير أ سببا للمتغير ج الذي يعتبر بدوره سببا للمتغير ب.

#### Spurious and Intervening Relationships

شكل (٣-٣-٣) العلاقات الزائفة ،غير المنطقية، والمتداخلة

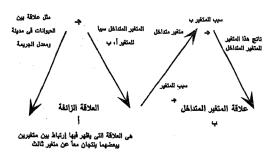

# المتغيرات الطامسة والمحرفة (المشوهة):

#### Suppressor and Distorter variables

لاحظ روزنبرج (Rosenberg, 1968)إمكانية وجود علاقة زائفة يكون فيها متغيران يرتبطان فعلا ويظهر أنهما غير مرتبطين حقيقة بسبب إرتباط كل منهما بمتغير ثالث (أشار إليه روزنبرج على أنه «متغير طامس» لأنه يطمس العلاقة بين المتغيرين الآخرين)، إن المتغير الطامس يطمس العلاقة بين المتغيرين الآخرين بكونه يرتبط إيجابيا بأحد هذين المتغيرين (للظهور اذا ما) ويرتبط سلبيا بالآخر وتظهر العلاقة الحقيقة بين هذين المتغيرين اذا ما أمكن التحكم في المتغير الطامس. إننا يمكن أن نفترض مثال يوضح ذلك، نفرض وجود علاقة موجبة بين مستوى التعليم والدخل (كلما إرتفع المستوى التعليمي إرتفع الدخل)، ولكن إجراء الدراسة كشف عن عدم وجود علاقة. إننا قد نجد أنه توجد علاقة ولكنها مطموسة بواسطة متغير العمر. الذي يرتبط عكسيا مع التعليم في عينة دراستنا (كلما إرتفع العمر كلما إنخفض المستوى التعليمي) ويرتبط إيجابيا بالدخل (كلما إرتفع العمر زاد الدخل) وهكذا فإن العمر الصغير يدفع التعليم لأعلى والدخل لأسفل، بينما العمر الكبير يدفع الدخل لأعلى والتعليم لأسفل، وبهذه الطريقة تطمس العلاقة بين التعليم والدخل حتى يتم التحكم في متغير العمر. وإذا ما درست علاقة التعليم بالدخل بالنسبة لمجموعة عمرية معينة فإن العلاقة بينهما سوف تعاود الظهور. ويمكن أن يكون المتغير الثالث أيضاً هو ما أسماه روزنبرج «المتغير المحرف أو المشوه) مشيراً إلى أن هذا المتغير يحرف العلاقة بين متغيرين بطريقة ما. ولمزيد من مناقشة المتغيرات المحرفة (انظر روزنبرج، ١٩٦٨).

وفي دراسة جال، جوف، وماكف سون (Galle, Gove and (Mcpherson, 1972)، نوقشت في الفصل الأول، بحث فيها هؤلاء الباحثون إذا ما كانت العلاقة الظاهرة بين الإزدحام (متغير أ) والأمراض الإجتماعية (متغير ب) قد تكون مطموسة بالمتغير SES (المكانة الإقتصادية الإجتماعية Socioeconomicst stus وعلى هذا درس الباحثون ما إذا كانت المناطق ذات المكانات الإقتصادية الاجتماعية العالية (سكانها) تبدو منخفضة الكثافة وأيضا قليلة من حيث الأمراض بينما المناطق ذات المكانات الاقتصادية الاجتماعية المنخفضة تبدو عالية الكثافة وعالية من حيث الأمراض. وقد وضع الباحثون في إعتبارهم أيضاً ما إذا كانت المكانة الإقتصادية والإجتماعية يمكن أن تكون متغيرا متداخلاً مع الأزدحام الذى لا يسبب الأمراض مباشرة ولكنه يسبب إنخفاض المكانة الاقتصادية والإجتماعية التى بدورها تسبب الأمراض وأخبرأ قرر الباحثون أن العلاقة كانت مطموسة. وفي كلتا الحالتين (سواء المتغير الثالث كان متداخلاً أو طامساً). إذا ما كانت قيمة المتغير جد الثالث ثابتة فإنه سوف لا تكون هناك علاقة بين أ، ب، وهكذا فإنه إذا كانت العلاقة بين الإزدحام والأمراض تعزى إلى حقيقة أن التغيرات في كلا المتغيرين تنتج بصورة كاملة بواسطة التغيرات في ال SES، فإنه عند قيمة ثابتة معينة من الـ ESS سوف لا توجد علاقة بين أ، ب .

# إستراتيجيات بديلة لصياغة وإثبات الفروض:

Alternate strategies for hypothesis formulation and verification.

قد تبدو عملية بناء وإختبار الفروض لأول وهلة عملية بسيطة نسبياً ومسعى لاخلاف عليه، ولكن بالتحليل الدقيق نجد أن هذا العمل ليس بسيطا كما أنه ليس هناك إتفاق بين الباحثين على المدخل «الطريقة» المناسبة. إن الشئ الصعب بالنسبة لكتابة وإختبار الفروض هي أن هذه العملية تتضمن توليفة «مزيج» من النظرية والبيانات. فبينما تعتبر عملية التفسير عملية عقلية أو مفاهيمية إلى حد كبير، فإن عملية الإختبار لتحديد ما إذا كان الشرح صحيح أي «يؤكد النظرية» تتطلب ملاحظة أو التدقيق في البيانات وتحليلها.

وتبعاً لبلالوك (Bialock, 1968) فإننا سوف نميز بين المستوي المفاهيمي أو النظري والمستوي الأمبريقي أو مستوي البيانات. ونحن نعني بالظاهرة الإمبريقية كل الظواهر التي تتعرض مباشرة للإكتشاف أو المراقبة بالحواس مثل الملاحظة «الرؤية»، اللمس، السمع، والرائحة أو الشم.

إن المشروع (البحث) المفاهيمي - الإمبريقي يتضمن إفتراضاً بأن كل ظاهرة إجتماعية يتم بحثها تحدث (تتم) علي كل من المستويين (المفاهيمي - الأمبريقي) وذلك لأن المفهرم يحتوي علي مكون أمبريقي، وأن الظاهرة الأمبريقية تحتوي علي مكون مفاهيمي. فعلي سبيل المثال يمكن أن يكون لديك صورة عقلية عن اللون الأحمر علي المستوي المفاهيمي (وهي تلك الصورة التي يمكنك أن تراها بمين عقلك) أي وأنت مغمض العينين. كما يمكن أن تري المكون الأمبريقي للون الأحمر بعينيك وهما مفتوحتان. وبالمثل يمكنك أن تعرف الإزدحام كمفهوم عقلي كما يمكنك أن تري الإزدحام كمفهوم عقلي كما يمكنك أن تري الإزدحام كمفهوم عقلي كما

ومع ذلك فإن بعض المفاهيم تكون مجردة بدرجة تجعلها صعبة القياس إمبريقيا مثل مفاهيم الإغتراب، الذكاء، الفاشية، الأنا..... ونظراً لأن هذه المفاهيم لا يمكن ملاحظتها بصورة مباشرة كما يحدث لمفهوم الإزدحام، فكيف يمكن للفرد أن يتأكد من أن قياسة للمفهوم خالم من الخطأ؟ إن صعوبة ذلك قادت إلى ثلاثة مداخل أساسية لبناء القرض وإختباره وهي:

- (١) المدخل التقليدي
- (٢) النظرية الأساسية.
- (٣) الإجرائية الكاملة.

# المدخل الكلاسيكي (التقليدي): The Classical Approach

يتكون المدخل التقليدي من ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى وتتم على المستوي المقاهيمي وتتكون من تعاريف المفاهيم وكتابة فرض يقرر علاقة بين مفهومين، المرحلة الثانية تعبر الهوة بين المستويين المفاهيمي والأمبريقي، وهذه المرحلة اتتكون من إستنباط أو إبتكار طرق لقياس المفاهيم إمبريقيا. وهذه المرحلة تتضمن أيضا كتابة فرض قابل للإختبار يربط المقاييس الإمبريقية للمفهومين، والفرض الموجود في المرحلة الثانية يتطابق مع الفرض الموجود في المرحلة الثانية يكون علي المستوي الإمبريقي (يربط المقاييس الإمبريقية) بينما فرض المرحلة الثانية المرحلة الأولى يكون علي المستوي الإمبريقية (يربط المقاييس الإمبريقية) بينما فرض المرحلة الأولى يكون علي المستوي المفاهيمي ولا يمكن إختباره نظراً لعدم إحتوائه على مقاييس إمبريقية. أما الخطوة الثالثة والأخيرة تتكون من جمع وتحليل البيانات في محاولة للتحقق من الفرض.

وكمثال: لتفرض أننا مهتمون بآثار الذكاء، وقد سمعسنا الكثير من القصص عن عدم سعادة وسبوء توافق العباقرة. ولنكتب فسرض (المرحلة الأولي من المدخل الكلاسيكي) نقول أن الشخص الأعلي ذكاء يكون أقل سعادة. مؤقتاً يمكننا قبول تعريف القامسوس لكل من مفهوم الذكاء والسعادة. ومع ذلك فإننا لا يمكننا محاولة التحقق من هذا الفرض نظراً لأننا لا نقوم بقياسه علي المستوي الإمبريقي. وفي المرحلة الثانية فإننا نحدد مقياساً للذكاء (إختبار الذكاء) ومقياس للسعادة (تدريج للسعادة) ونكتب فرضا يربط بين هذين المقياسين. ويكون فرضنا في هذه الحالة هو درجة الشخص في إختبار الذكاء (D) يرتبط عكسياً بدرجته في

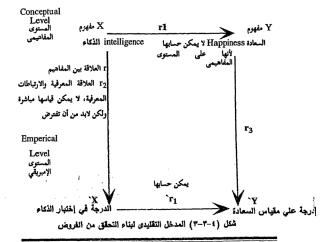

مقياس السعادة (كلما إرتفعت درجة الشخص في إختبار الذكاء إنخفضت درجته في السعادة) ونحن الآن مستعدون لجمع البيانات الميدانية الإختبار الفرض (المرحلة الثالثة).

والعلاقة بين المستويين المفاهيمي والإمبريقي موضحة بالرسم في شكل(٤-٣-٣)، والمقاييس الإمبريقية للمفاهيم النظرية Y, X موضحة بالرسم بالرموز Y, 'X) على الترتيب.

وعلى هذا فإن X هو مفهوم الذكاء و X إختبار IQ للذكاء والذي يقيس هذا المفهوم والمقاييس الإمبريقية مثل Y, 'X تسمى بأسماء مختلفة مثل مؤشرات Indicators المفهوم، مقاييس measures، تدريج أو مقياس Scale، مؤشرات indexs, indice أو تعريفات إجرائية Operational definition وذلك بناء لشكل هذه المقاييس الامبريقية والمجال الذي تستخدم فيه وفي شكل (٣-٣-٤) تدل حروف r على العلاقات بين المفاهيم، فعلى المستوى المفاهيمي تمثل r1 العلاقة السببية الفرضية بين الذكاء والسعادة وحروف r تشير إلى المستوى الإمبريقي إذ تشير r إلى المحتوى الإمبريقي لـ r ث والفارق أن قيمة  $r_1$  'يمكن حسابها أما قيمة  $r_1$  فلا يمكن حسابها لأنها توجد على المستوى المفاهيمي. ومع ذلك فإن  $r_1$  لها نفس قيمة  $r^*$ 1 أذا ما كانت Y, X' صحيحة لـ Y, X على التوالي وقد تم الإشارة إلى العلاقة بين X, X بالرمز r2 وإلى العلاقة بين Y,Y بالرمز r3. وهذه العلاقات بين المستويات المفاهيمية والإمبريقية تسمى عموما بالعلاقات المعرفية أو الار تباطات المعرفية وهذه العلاقات لا يمكن قياسها مباشرة ولكنها لابد أن تفترض.

والخطر الرئيسي الذي يمكن أن يحدث في المدخل التقليدي هو أنه هناك دائماً فرصة للخطأ في القياس. وهذا الخطأ يوجد إذا ما كانت r2 أو r3 أقل أن تكون مقياساً كاملاً لـ X أو أن Y لا تقيس تماما Y).

في المرحلة الثالثة نطبق كل من مقياس الذكاء والسعادة على عينة من المبحوثين تم نحلل البيانات لنحدد إذا ما كانت العلاقة المفترضة صحيحة وقد نتأكد أو نؤكد الفرض من المحاولة الأولي ومن الناحية الأخري قد نجد أن العلاقة موجودة وفي الإتجاء المفترض (عكسية) ولكنها ضعيفة جداً، وقد نجد أيضاً أنه لا توجد علاقة أو أن العلاقة موجبة (الاكثر ذكاء أكثر سعادة). إن النتائج الثلاثة الأخيرة جميعاً تفشل في إثبات الفرض الذي وضعناه في المرحلة الثانية.

وهناك عدد من الأسباب المحتملة لفشل إثبات الفرض أولها وأوضعها أن الفرض ببساطة يمكن أن يكون غير صحيح، ومن المحتمل أيضاً أن الفرض الذي تم وضعه في المرحلة الأولي يكون صحيحاً ولكن الفرض الذي تم وضعه في المرحلة الثانية يكون غير صحيح. أو أن المقياس يكون غير مناسب «خطأ قياس». إحتمال آخر هر أن فرض المرحلة الأولي -Proposi وفرض المرحلة الثانية Hypothesis والمقاييس جميعها صحيحة ومناسبة ولكن العينة التي أختبر الفرض علي أفرادها تكون هي غير الماسبة.

إن أحتمال ألا يتأكد الفرض الذي تقرر منذ البداية وأنه يحتاج للمراجعة (وللتعديل) أو للتخلي عنه يجعل كثيراً من الباحثين يضعون الفرض الأصلي في شكل نسبي. والفرض الذي يصمم بحيث يمكن تعديله في حالة الضرورة على أساس النتائج يسمي بالفرض العملي Working hypothesis.

# النظرية الأساسية: Grounded Theory

هي نظرية يتم إكتشافها أو إنبثاقها من البيانات أكثر من إعتمادها على التجريد والنسبية ويتم تطوير النظرية الأساسية من ممارسة العمل الميداني بدون :(١) قرض مسبق،(٢)وصف الواقع، (٣) وضع تفسيرات تعلل ما حدث على أساس الملاحظة.

جلازر وستراوس (Glaser and strauss, 1967) في توضيحهم للنظرية الأساسية يقولون أن كتب الإجتماع السابقة ركزت على كيفية إثبات النظرية التظريات. وهذا جعل علم الإجتماع الحالي يؤكد على عملية إثبات النظرية أما بالنسبة للباحث فإنها تجعله لا يؤكد الخطوة الخاصة بإكتشاف الفروض والمفاهيم المتعلقة بمجال الدراسة التي يعمل فيها. إن إختبار النظرية هو المهمة الأساسية التي تواجه علم الإجتماع.

ونحن نتفق جميعاً أن وضع النظرية في البحث الإجتماعي يسير جنبا إلى جنب مع التدليل علي صحتها. ولكن كثيراً من الإجتماعين تحولوا عن هذه الوجهة في إختبار النظريات الموجودة أو النظرية التي بدأوا في وضعها.

معظم أنصار مدخل النظرية الأساسية يستخدمون الملاحظة على أنها الوسيلة الأساسية لجمع البيانات ويذكرون أنه من المفيد جدا أن تكون النظرية والمفاهيم التى سيتم إستخدامها قابلة للتطبيق على البيانات محل

الدراسة وقادرة علي تفسير السلوك محل الدراسة. وهم يشعرون أن أفضل طريقة لوضع مثل هذه النظرية هي طريقة الاعتماد علي البيانات ذاتها وقد أعطوا أمثلة لبناء النظرية الأساسية عن المرضي المحتضرين. ومن خلال الملاحظة المنتظمة ودراسة البيانات أضافوا متغير الخسارة الإجتماعية (الذي عرفوه بأنه درجة الخسارة التي تمثلها وفاة المريض لأسرته، ومخدومية) ويظهر أن هذا المتغير قد إنبثق من البيانات خلال الدراسة ويذكر (كلازر وستراوس) بأن هذا المتغير لم يكن ممكننا توقعه قبل الدراسة. أحد الفروض التي إنبثقت من البيانات هو كلما إرتفع إدراك العاملين بالمستشفي للخسارة الإجتماعية التي تمثلها وفاة المريض كلما العنامة به.

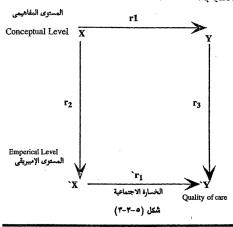

## المدخل التقليدى مقابل النظرية الأساسية:

#### Classical versus grounded Theory APProach:

على العكس من المراحل الثلاث المستخدمة في المدخل التقليدي - بناء المفهوم والفرض، قياس المفهوم وبناء الفرض البحثي، التحقق من الفرض البحثي. فالنظرية الأساسية تمزج المرحلتين الثانية والثالثة في مرحلة واحدة وتستخدم فقط المتغيرات والفروض التي تتولد من البيانات وهكذا تصاغ الفروض التي تثبت صحتها.

وعلي هذا قان مدخل النظرية الأساسية لا يبدأ مثل المدخل التقليدي من المستوي المقاهيمي ويتجه للمستوي الإمبريقي بل إنه يبدأ علي المستوي الإمبريقي - وينتهي بالمستوي النظري (المفاهيمي) لأنه

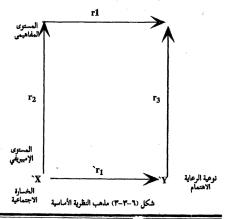

يستخدم فقط المفاهيم التي إنبثقت من خلال تحليل البيانات الإمبريقية. ومدخل النظرية الأساسية موضح بالرسم، لاحظ أنه حيث أن جيمع المفاهيم تبني بالملاحظة المباشرة للبيانات فإنه سوف لا يوجد خطأ في القياس أو قد يكون هناك قدر قليل ناتج عن الخطأ الإدراكي في الجزء الخاص بالباحث ومع ذلك فإن هذا النقص في خطأ القياس يمكن أن يتم فقط لفترة محدودة من الوقت. ويحدث في أثناء إجراء الدراسة وقد لا يمكن تعميمه وإذا ما أراد الباحث إستخدام فرض بحثي مستخرج من نظرية أساسية في بحث جديد فإنه قد يحتاج لإجراء مرحلة التحقق أو الإثبات.

## Operationalism : المدخل الإجرائي

يشير مصطلح الإجرائية إلى العمليات التي تنفذ في قياس المفهوم وقد عرفه «بريدجمان» بأننا لا نقصد بكلمة مفهوم سوي مجموعة من العمليات وإذا كان المفهوم طبيعيا مثل الطول فإن العمليات تكون عمليات طبيعية وبالتحديد فإن هذه العمليات هي العمليات التي يقاس بها الطول وإذا ما كان المفهوم عقليا مثل المتوالية الحسابية فإن العمليات تكون عمليات عقلية وبالتحديد تكون هذه العمليات التي نستطيع أن نقرر بواسطتها إذا ما كانت مجموعة مستمرة من المقادير تعتبر مستمرة.

إن الباحثين الذين يؤكدون علي الإجرائية عموما يبحثون عن مقاييس كمية لمفاهيهم، وأولئك الذين يتبعون «بريد جمان» يطلق عليهم الإجرائيين المتشددين أو الطبيعيين، ومدخل آخر يمكن أن يسمي بالمدخل الإجرائي الصرف. وربما يكون «جورج لاندبرج» هو أشهر الإجرائيين، ويشير بلالوك أن لاندبرج ينكر بشدة أن هناك أنواع من المتغيرات غير قابلة للقياس بطبيعتها وبني هذه الأفكار علي إفتراض أساسي يقول فيه أن القباس ليس طريقة لتعريف الأشياء، ولكنه عملية يمكن أن تنفذ فقط بعد أن يكون الشئ المراد قياسه قد تم تعريفه.

فإذا سأل شخص ماذا تعني بمفهوم الذكاء، أجاب بأن الذكاء هو ما يقيسه إختبار IQ، بالنسبة للإجرائيين المتشددين فإن خطأ القياس ليس مشكلة رئيسية وذلك ببساطة لأن المفهوم الذي يتم تعريفه هو الذي يتم قياسه. ومن الواضح أن الإجرائية المتشددة مدخل براجماتيا، وبالنسبة للإجرائي المتشدد فإن المفهوم الذي لا يتم تعريفه بوضوح كافي لقياسه يعتبر مفهوم عديم الإستخدام في البحث ويجب عدم إضاعة الباحث لوقته فيه والمدخل الإجرائي المتشدد لبناء الفروض البحثية موضع بالرسم.

الذكاء = Intelligence = Conceptual Level المستوى المفاهيمي

rl=`rl Y

Y, (Happiness) السعادة

inteligencetest

"Y (Hoppiness Scale) مقياس السعادقة

"X Inteligencetest Emperical Level إخيار الذكاء المستوى الامبريقي

> شكل (٣-٣-٣) المدخل الإجرائي المتشدد The Strict Operationlist Approach

بينما يدمج مدخل النظرية الأساسية المرحلتين الثانية والثالثة في المدخل التقليدي (بناء الفرض النظري والتحقق منه)، المدخل الإجرائي يدمج المرحلة الأولي والثانية. (المستويات المفاهيمية والإمبريقية لبناء الفرض، الفرض والبحث). ولكن في حالة عدم وجود المستوي المفاهيمي علي الإطلاق ينمو المستوي الإمبريقي بطريقة كبيرة ورغم أن المرحلتين الأولي والثانية مندمجتان في المدخل الإجرائي فإن المرحلة الثالثة «التحقق من الفرض» تبقى منفصلة وذات أهمية خاصة.

### Acritique of operationalism : تقد الإجرائية

من الأحسن جداً أن نقول أن الذكاء هر ما يقيسه إختبار IQ ومع ذلك كيف يمكننا أن نعرف أن إختبارنا هو إختبار IQ وليس إختبار لشئ آخر (مثال المهارة والسلطة).

هل يمكننا أخذ أي مجموعة أو سلسلة من الأسئلة ونكون منها إختبار ونسميها IQ الإجابة بوضوح هي لا. فإذا سألنا أسئلة مثل ما هي لونك المفضلة ما هي سمكتك المفضلة/ فنحن لا نستطيع أن نفترض أن مجموعة معينة من الاسئلة توضح درجة من الذكاء عن أي مجموعة أخرى.

وإذا ما بدأنا بمفهوم عقيم غير محدد للذكاء فربما نكتفي بالقول بأن الذكاء هو ما يقيسه إختبار الذكاء. ومع ذلك فنحن بدأنا بمفهوم محكم نوعا للذكاء علي وأنه المقدرة علي فهم الحقائق» ولذلك فإن أي إختبار نضعه لقياس الذكاء لابد وأن بُظهر صلاحية كمقياس لقياس القدرة علي

فهم الحقائق. فأسئلة حول الألوان المفضلة للمبحوثين سوف لا تُظهر أنها تقيس القدرة علي فهم الحقائق وبالتالي فإنها لا تتمتع بالصدق المطلوب.

في مقال نقدي للإجرائية ناقش آدلر (Adler, 1947) مفهوم جديد أطلق عليه CN وهذا المفهوم تم تعريفه إجرائياً بالأسئلة التالية؟ ما هي عدد الساعات التي نمتها في الليلة الماضية؟ قدر طول أنفك بالبوصة وإضريه في إثنين؟ قدر عدد أكواب بيرة الزنجبيل التي شربها مخترع البيرة هذه أثناء إختراعه لها؟ وبناء علي ذلك فنحن نعرف أن إختيار CN تقيس ذلك وليس أكثر أو أقل.

### مقارنة بين المدخل التقليدي والمدخل الإجرائي ومدخل النظرية الأساسية،

Classical, Grounded - theory, And Operatinal A pproach Compared:

# مميزات المدخل التقليدي هي:

١٠ يعتبر مدخل كامل إذ يشتمل علي جميع المراحل وتتوفر له أكبر ميزة
 في عملية التنظير وتحليل البيانات.

٢- يمكن أن يستخدم مفاهيم مجردة قابلة للتعميم ويمكنه إستخدام قوة
 الاستنباط في إستخلاص المفاهيم.

### العيب الأساسي للمدخل التقليدي:

هي وجود فرصة للخطأ في القياس والذي يحدث إذا ما كان المقياس غير مناسب لتمثيل المفهوم المجرد.

بعض النقاد وخاصة أنصار مدخل النظرية الأساسية يرون أن هذا المدخل يخلع كثيراً من الأهمية على الاستنباط، ويرون أن زيادة التأكيد على الإستنباط وتحقيق الفرض تعتبر نقطة ضعف في هذا المدخل.

# الميزة الرئيسية لمدخل النظرية الأساسية هي:

تقليل إحتمال الخطأ في القياس نظراً لأن المفاهيم تعتبر مرآة للبيانات التي تم ملاحظتها إمبريقيا.

عيب المدخل: هو التأكيد علي إستخلاص المفاهيم إمبريقيا من الواقع «من البيانات» يجعل من الصعوبة إستخلاص مفاهيم مجردة وهذا يحدد نتائج النظرية إلى حد ما. (أي إضافة ضعيفة للنظرية).

ونظراً لمحاولة الابتعاد عن الاستنباط فإنه يفقد كل الميزات التي يوفرها الاستنباط بالإضافة إلي ذلك فإن التأكيد على المحاولات الإمبريقية في مكان معين قد يجعل من الصعوبة تعميم النتائج على مكان آخر أو في وقت آخر.

ميزة الإجرائية: هي عدم وجود فرصة للخطا في القياس. وعيبه: أن المفاهيم المجردة الممكن تعريفها إجرائياً غير مسموح بإجرائها في هذا المدخل وهذا يحد بشدة من النمو النظري والقدرة علي التعميم.

# تحقيق الفروض وفقاً لآراء علماء فلسفة العلوم:

سنتناول في هذا الجزء وسائل التحقق من الفروض بصورة موجزة حيث سيتم التعرض لذلك بالتفصيل عند تناول المنهج التجريبي ويعتمد هذا التناول علي كتابات (قاسم، ١٩٨٦)، (عبد المعطي، ١٩٨٥)، (السيرقوسي ، ١٩٨٧)، (البحراوي، ١٩٩٧).

وهذه هي المرحلة الأفيرة التي يكتمل بها البحث التجرببي، وليس يكفي للأخذ بفرض من الفروض أن تثبته بعض التجارب والملاحظات، بل لابد من المثابرة علي تكرار التجربة، حتى يتم التأكد تأكداً تاماً من صحة الفرض. ولا يصبح الفرض قانوناً علمياً إلا بعد اختبار دقيق. وسنعرض فيما يلي لطرائق «جون استيوارت مل» في تحقيق الفروض ممهدين لها بطرائق «فرنسيس بيكون» الاستقرائية.

## أ- طرائسق ربيكون ، الاستقرائيسة ،

كان «لبيكون» الفضل في إرساء أسس الاستقراء. وهو يقدم لنا الطرائق التالية التي يتم بها حذف جميع الفروض غير الصحيحة توطئة الإكتشاف القانون الصحيح.

#### 1- قائمة الحضور: Tabula Praesentia

ويقصد بها الأمثلة التي ترجد فيها الظاهرة مع تنوع هذه الأمثلة وإختلاقها. لنضرب على ذلك مثلاً، الحرارة، فهي توجد في أمثلة عديدة متفاوتة ومتباينة توجد في أشعة الشمس وفي الصواعق وفي المياه الغازية والأجسام الحية والاحتكاك ...... وفي أمثلة أخري عديدة.

### Tabula absentia : الغياب - ۲

وهي القائمة المقابلة التي تختفي فيها الظاهرة، ولنطبقها على مثال الحرارة نجد أن الكسوف تختفي فيه أشعة الشمس، وبالتالي تختفي الحرارة.

#### Tabula graduum :- قائمة التدرج

ونتابع فيها مثال الحرارة، فنسجل فيها الحالات التي ترتفع فيها والحالات التي تنخفض فيها.

والملاحظ أن قوائم «بيكون» لم تنهض علي أسس علمية راسخة. فلم يتنبه لأهمية الدور الذي تؤديه الفروض، بل يمكن أن نقول إنه اغفل هذا الدور علي خطورته في البحث العلمي التجريبي. هذا إلي جانب أنه لم يكشف الدور الأساسي للتصورات الرياضية في المنهج الاستقرائي، وكان يعول علي إعتقاد ساذج بأن الكون يتألف من مجموعة من الطبائع محدودة العدد، فجاءت آراؤه مفتقده للأصالة لإنتقاره إلي ممارسة التجارب العلمية الدقيقة ممارسة فعلية. ومن هنا حرص «جون ستيوارت مل» على تطوير طرائق تحقيق الفروش.

## ب- طرائق تحقيق الفروض عند ،جون ستيوارت مل،:

مع أن «مل» يذكر لنا في كتابه «نسق المنطق» أنه يعرض أربع طرق لتحقيق الفروض نراه يعرض علينا خمس طرق وهي علي التوالي:

١- طريقة الإتفاق أو التلازم في الوقوع Method of Agreement

Y- طريقة الإختلاف أو التلازم في التخلف Method of Difference -

٣- الإتفاق والإختلاف معا أو التلازم في الوقوع والتخلف.

4- طريقة التغير النسبي Method of Concomitant variations

0- طريقة البواقي Method of residues

وقد إختلف المناطقة في تحديد الطريقة الخامسة. فيري البعض أنها هي بعينها الطريقة الثالثة أو هي تجمع بين الطريقتين الأوليين. ويري البعض الآخر أنها تكرار للتغير النسبي. وسننظر فيما يلي في كل من هذه الطرق على إنفراد، ثم نناقش بعد ذلك قيمتها:

١- طريقة الإتقاق : ومفادها أنه إذا اشتركت حالتان أو أكثر للظاهرة المراد بحثها في عامل واحد، كان هذا العامل الذي يثبت في جميع الحالات هو علة الظاهرة أو معلولها. وأساس ذلك تلازم العلة والمعلول في الوقوع. ويتطلب تطبيق هذه الطريقة جمع أكبر عدد ممكن من حالات الظاهرة مع تنوع هذه الحالات. فيتحليل العناصر نتبين أن السابق الثابت هو علة اللاحق الثابت ويمكن أن يرمز إلي ذلك علي الوجه التالى:

أ، ب، ج → س، ط، ل (حالة للظاهرة).

أيس

السهم يشير إلي التعاقب والخط المستقيم ينم عن علاقة العلية، فهنا نتبين أن الثابت السابق (أ) هو العلة واللاحق الثابت (س) هو المعلول.

ومثال «مل» المشهور علي هذه الطريقة، أن التركيب البلوري لأجسام مختلفة ينجم عن مرور الجسم من حالة السيولة إلى حالة التجمد.

٢- طريقة الإختلاف: وملخصها أنه إذا كان هنالك عاملان في ظاهرة
 معينة يتلازمان في الوقوع، فإذا حدث أن غاب العامل الأول ولوحظ

غياب العامل الثاني الملازم له، لا ستخلصنا من هذا أن الأول علة للثاني، ولنستعن على ذلك بالرموز التالية:

أ، ب، ج، ب س، ص، ع (حالة للظاهرة).

ب، ج، → ص، ع (حالة أخرى لنفس الظاهرة).

أ ــ س

ونلاحظ أنه ترتب على غياب (أ) غياب (س) وعلي ذلك ف (أ) علة (س) ومن أمثلة ذلك العلاقة بين الأكسچين والتنفس، فغياب الأول يؤدي إلى الإختناق وكذلك غياب الهواء يفضي إلى إنعدام الصوت.

- ٣- الجمع بين الإتقاق والإختلاف: ومعني هذا أنه إذا كان لدينا حالتان تحدث فيهما الظاهرة، ولوحظ أن هاتين الحالتين تختلفان في كل شئ ماعدا عاملاً واحداً وإذا كانت لدينا حالتان أخريان لا تحدث فيهما تلك الظاهرة ولوحظ أنهما يتفقان في أمر واحد فقط هر غياب ذلك العامل، فنستنتج أن ذلك العامل الموجود في الحالتين الأوليين والغائب في الحالتين الاخيرتين هو علة الظاهرة. وملخص ذلك: «إذا حضرت العلة حضر المعلول وإذا غابت العلة غاب المعلول».
- ٤- التغير النسبي: وهي طريقة التلازم في التغير ويقصد بها أن أي تغير يحدث للعلة يستتبع التغير في المعلول. وهذه الطريقة لا تستلزم إيجاد العلاقة بين؛ ظاهرتين، وإنما تستهدف فقط تحديد العلاقة بينهما تحديداً كمياً. من أمثلة ذلك التلازم العكسي بين حجم الغاز والضغط الواقع عليه، وهو أحد القوانين المشهورة التي اكتشفها «بويل».

و- طريقة (لبواقى: ومنطوقها أننا إذا كانت لدينا ظاهرة تشمل مجموعة من العناصر تبيناً بالطرق السابقة العلاقة بين بعضها والبعض الآخر، فإن ما بقي منها يرتبط إرتباط علة بمعلول. فإذا كانت أ، ب، جعلل د، هـ، و وأثبتنا أن أعلة د، و أن ب علة هـ، فإن ج الباقية هي علة و. وقد أورد «مل» المثال التالي: إذا علقنا إبرة ممغنطة بخيط من حرير ثم حركناها فوق وعاء من نحاس، لشاهدنا أن رجوعها إلي السكون أسرع. وليس أمامنا إلا عاملان يمكن إعتبارهما علة لهذه الظاهرة، وهما مقاومة الخيط، فإذا أسقطنا تأثير هذين العاملين لم يعد لدينا إلا سبب واحد وهو وعاء النحاس فهو المعوق لحركة الإبرة.

وفي وسعنا بعد ما تقدم أن نبدي بعض الملاحظات علمي طرق تحقيق الفروض عند «مل».

أولا : لو أعتبرنا الطرق الثلاث الأولي هي الطرق الأساسية من حيث أن الطريقتين الرابعة والخامسة متضمنتان فيها، فإننا لا نلبث أن تتبين أنها أيضاً لا تعدو أن تكون من حيث الجوهر طريقة واحدة هي الطريقة الثانية، طريقة الاختلاف ذلك أن الطريقة الثالثة هي الجمع بين الاولي والثانية. والطريقة الأولي يمكن ردها بدورها إلى الثانية، ذلك لأننا إذا توصلنا بالطريقة الاولي إلى أن وأ » علة لـ «س»، بعد ملاحظة عدة حالات، فإن التأكد من أن وأ » وحدها هي علة «س» لا يتأتي إلا إذا قمنا بتجربة الاستبعاد أي إذا غابت وأ » العلة غابت «س» المعلول فتكون الطريقة الأشاسية. فإذا نظرنا في هذه الطريقة الأشاسية. فإذا نظرنا في هذه الطريقة الأخيرة لرأينا أنها تقوم على أو اس إفتراض أن لكل معلولة علة تقابله، وهذا

الفرض يبدر عند التأمل منافياً لطبيعة الأشياء وبوجه خاص في الظواهر المعقدة كالظواهر النفسانية والاجتماعية.

ثانياً: طريقة الإختلاف هي بمثابة قياس شرطي منفصل، فإذا كان «مل» يعرض علينا تحقيق الفروض علي أساس استقرائي مستبعدا القياس من حيث هو وسيلة عقيمة للبحث، فإن «مل» يواجه علي ذلك الإحراج الآتي: فإما أن يتنازل عن تقده للقياس فيقوض الدعامة الأولي لطريقة البحث العلمي، وإما أن يتشبث بهذا النقد فيقع في التناقض.

إن الصورة القياسية هي على الوجه التالي:

علة «س» إما أن تكون أ أو ب أو جـ

لكن علة «س» ليست ب أو جـ

علة «س» هي أ

ثاثثاً: يلاحظ أن «مل» حرص على الإستفادة بالضرورة المنطقية المطلقة التي نجدها في القياس، فجعل نتيجة الإستقراء على ذات النسق. ولكننا حين نتعمق صميم السياق الاستقرائي نري أنه لا يفضي بنا إلا إلي نتائج محتملة كما لاحظ «هيوم» وتراءي لمل أنه وجد أساس الضرورة في الإعتقاد بقانون العلية الكلية أي أن العالم كله ترتبط أجزاؤه بعضها يالبعض الآخر برباط علي، وبالتالي فنتائج الإستقراء تأتي ملزمة أي مطلقة الضرورة. وكان موقفه ضعيفاً هنا لسببين:

أ- لم يكن لديه تصور واضح للعلية وإنما سلم على أساس إعتقادى خالص،

فلم يدرك الفارق بين إعتقاد أن أ هي علة س وبين تصور ذلك ضرورة فالإعتقاد إحتمالي أما التصور فيستند إلى ضرورة منطقية.

ب- من صميم طبيعة القانون العلمي أنه إحتمالي ليس فيه يقين مطلق.

# الشروط المؤدية إلى إبداع الفروض:

تعتبر الفروض العلمية مجرد أفكار مبدأية تتولد في عقل الباحث عن طريق الملاحظة والتجربة، وهذه الأفكار ينبغي أن تكون قابلة للإختبار العلمي الدقيق، ويعتمد الفرض على خبرة الباحث السابقة في مرضوع بحثه وما يتصل به من موضوعات، كما يعتمد علي قدرة الباحث علي إستغلال معلوماته السابقة، فإذا كانت الفروض تخمينات محسوسة إلا أن هذه التخمينات ليست مجرد «مصادفات سعيدة» فالفروض المثمرة هي نتاج العقول الموهوبة ويتوقف نوع وكم الفروض التي يستطيع الفرد أن يبنيها على عاملين هما:

١- مدي سعة وثراء المعرفة التي تمثلها الفرد من قبل والتي يستطيع أن
 يأتي بها لمعالجة المشكلة الحالية.

٢- المرونة وعدم الجمود والتميز الذي يظهره في إنتقاء وتنظيم وإعادة
 ترتيب المفاهيم في أنماط تفسيرية (قان دالين، ١٩٦٩) وسنعرض في
 الآتي أهم الشروط المؤدية إلى إبداع الفروض:

١-- المعرفة الواسعة: تعد الأفكار القيمة التي جاحت في الدراسات العلمية السابقة في موضوع معين كنوز ثمينة، لأن كل جيل من الدارسين يبنى فوق الأسس التي أنشأها أسلافه. فيجب على الباحث أن يلم بالحقائق القائمة والنظريات الموجودة والبحوث السابقة المتعلقة بمشكلته فهي تزرد الباحث بميزة هائلة يفوق بها الشخص حديث العهد أو غير المتخصص، وتميل العقول المحدودة إلي أن تري المشكلات من وجهات نظر ضيقة ومتعصبة في حين أن العقول المتحررة تكون أكثر ميلاً إلي النظر إليها من الزوايا المتعددة التي تظهرها خبراتهم الوفيرة، ويجد العلماء أن المعارف المتعددة عن ميادين ترتبط بهذه المشكلات أو حتي تبعد عنها تمدهم أحياناً بمفاتيح لحلول المشكلات التي تفشل المعرفة المتصلة بميدانهم في أن توصلهم إليها وقد تكون أكثر الفروض.

٧- التغيل: يلعب الخيال دوراً هاماً في صياغة الفروض، والخيال هنا ليس خيال شعراء لا يتقيد بقيد ولا يتحدد بشرط، وإنما هو ما يمكن أن نسميه الخيال العلمي فالباحث من ثنايا ملاحظاته وتجاربه تلمع في ذهنه فكرة ويخطر في عقله خاطر، وهو يعود ليلاحظ ويجرب، فإذا كانت هذه الفكرة صحيحة أثبتت التجربة ذلك وأصبحت الفكرة قانونا أو مبدأ عاماً. هذا الفرض إذن لون من الإبتكار يعتمد إلى حد بعيد على قدرة الباحث الإبداعية وعلي تمرسه في تحليل العلاقات بين الظواهر وليس من شك أن هذاه القرات.

إن أي ثروة من المعلومات ومهارات الملاحظة مهما بلغت ليس لها إلا قيمة ضئيلة حتى يستطيع الباحث أيضاً أن ينمى قدرة أخرى وهي خيالة: فينبغي على الباحث أن يتعلم أن يحرر نفسه من الأنماط التفكيرية التقليدية وأن يسعى وراء الاراء المتجددة والمتغيرة وأن يوائم الحقائق داخل تركيبات تفسيرية ذات معني، والتخيل هو نتاج إتجاه مغاير وفكر نشيط.

٣- النظام: بلعب العرق والجهد دوراً كبيراً في البحث العلمي بما يفوق به الإلهام، ولذا ينهمك الباحث كلية في المشكلة من حيث ملاحظته للظواهر ويجمع الحقائق والنظريات التي تتعلق بالمشكلة ويحاول أن يستشف علاقات بينها ولكي يسهل عليه فك مفتاح المعلومات الذي سيحل المشكلة فإنه قد يتجه إلي أسلوبين قديمين، إما أن يبحث عن أنماط النظام أو يبني تمثيلات مفيدة ويعتبر تنظيم البيانات من أجل إكتشاف القوائين الأساسية للطبيعة هو الفرض من البحث، ففي كل بحث يواجه الباحث لغزا ما - موقف غير منتظم ببعث علي الإضطراب ومن غير المحتمل أن تعطينا طريقة بدائية تقوم علي الحل والخطأ الحل الصحيح، ولكن عن طريق البحث عن نظام ما للظاهرات وعن طريق إدراك نمط من نمط معروف أو إنحراف عن نمط معروف قد يكتشف تفسيراً لها.

همارسات أخرى: غالباً ما يري الباحثون أنهم أكثر ميلاً إلى اشتقاق الفروض إذا خصصوا وقتاً كافياً لا تعترضه عوامل التشتت للتحقق فيما جمعوه من بيانات وتنظمها وإعادة تنظيمها. وبعد فترات من العمل المضني يتخلون أحياناً عن

الجهد الذهني الواعي في المشروع ويوجهون إنتباهم لعمل آخر، أو حتى يأنسون إلي الراحة والإسترخاء. وفي أوقات الإسترخاء قد يستمر وعيهم الباطن في تناول المشكلة ويخرجون بفروض نافعة وهم أقل ما يكونون توقعاً لها.

## شروط تكوين الفرض العلمى الجيد:

لقد وضع علماء مناهج البحث ما يمكن أن يطلق عليه متطلبات الفرض العلمي الصحيح أو شروط الفرض العلمي (عبد المعطي، ١٩٨٥) ومن أهمها:

- ١- أن الفرض العلمي يجب أن يتقيد بالوقائع المشاهدة أو المجبة، فالفرض العلمي ليس فكرة تعسفية محضة وليس خيالاً هائماً بحتاً. فالفرض العلمي يتقيد بالوقائع الملاحظة أو المشاهدة فالفرض لا يجب أن يكون مثالياً أو خيالياً أو تعسفياً.
- ٢- يجب أن يكون الفرض العلمي واضحاً محدداً دقيقاً لا لبس فيه ولا غموض، وهذا يقتضي ألا يكون الفرض العلمي متناقضاً، فالعالم يقوم بطبيعة الحال بنوع من الإختبار الذهني يسبق الإختبار المعملي ليتبين عدم تناقض فروضه أو عدم وضوحها وغموضها، وهذا الإختبار الذهني يقتضي أن يبحث فرضة بأن ببدأ بنقده وتمحيصه فإذا تبين له عدم إقتناعه به وفر على نفسه مشقة البحث التجريبي.
- ٣- يجب ألا يتناقض الفرض مع أي قانون طبيعي صادق ومعروف، ومعني
   هذا أن يكون الفرض متلائماً مع بقية معارفنا التي وصلنا إليها

وتحققنا من صدقها المرة تلو الأخرى. فالفرض العلمي يجب ألا يتعارض مع حقائق سبق وأن قررها العلم بطريقة لا تقبل الشك. فلا يجوز القول مثلاً بأن كل جهاز عضوي في الجسم ينتج كمبة الدم التي يحتاجها، فعلم وظائف الأعضاء لا يتسع لمثل هذا الفرض.

3- أن يكون الفرض قادراً على تفسير كل الوقائع التي وضع لتفسيرها لا لتفسير جزء منها دون آخر، أو جانب معين غافلاً عن جوانب أخري تترابط مع الجانب الأول إرتباطاً كبيراً، ومعني هذا الشرط أن يكون الفرض الذي وضع لتفسير وقائع ما كافياً تماماً لكي يفسر الوقائع التي وضع من أجلها. وإذا وجد الباحث أن بعض الظواهر يتعارض ولا يمكن أن يفسر بناءاً على فرضه وجب عليه تعديل هذا الفرض أو تغييره بدلاً من التشبث به.

٥- يجب أن تكون الفروض محدودة العدد محصورة في أقل عدد ممكن حتى لا يؤدي كثرة الفروض إلى تشتت الباحث وحيرته، ذلك أن الباحث لكي يتأكد من صدق فروضه فإنه يجب أن يلاحظ الكثير من المحارب.

٦- يجب أن يكون للفروض العلمية خاصية أن تستنبط منها عدة إستنتاجات، وهذا الشرط يتوفر تماماً في الفروض العلمية التي تكون بمثابة قضايا عامة أو تعميمات تندرج تحتها جزئيات أو وقائع جزئية، فلا يمكن أن يكون الفرض مرتبطاً بجزئية واحدة أو بحالة فردية وحيدة فهذا يتناقض مع مفهوم التعميم، ويطلق علي هذه الخاصية خاصية الفروض المتعددة Principle of multible hypotheses. ٧- ويضيف حسن (١٩٩٠) إلي هذه الشروط شرطاً آخر وهو أنه يمكن
 الإستعانة بالفرض الصفري وبخاصة في البحوث التجريبية تقليلاً
 لإحتمالات التحيز.

# وظيفة الفروض:

إن الإنسان يستخدم الفروض لكي يعل أبسط مشكلاته وأكثرها تعقيداً، فالفروض كما يصفها هردنيت (Hodnett, 1955). هي عيونك وأنت تحاول أن تعالج المشكلات بطريقة علمية فمن خلالها تنظر إلي عدم النظام والخلل الذي هو المشكلة وتري إحتمالات النظام. وبإختصار فإن الفروض هي حلول مقترحه للمشكلة عبر عنها كتعميمات ومقترحات، إنها تقريرات تتكون من عناصر صيغت في نظام من العلاقات بطريقة منظمة وتسعي إلي تفسير مواقف أو أحداث لم تتأيد بعد عن طريق الحقائق، وتكون بعض العناصرأو العلاقات التي تتضمنها الفروض حقائق معروفة في حين أن المعض الآخر يكون حقائق متصورة.

والعناصر المتصورة هي من خيال الباحث، ومن ثم فإن الفروض تتضمن المقائق وتسمو علي الحقائق المعروفة لتعطي تفسيرات صائبة عن المواقف غير المعروفة - بمعني أنها تمد معرفتنا وتوسعها (قان دالين، ١٩٦٩).

ويمكن أن نعدد في الآتي وظيفة الفروض (عبد المعطي، ١٩٨٥).

إن أهم وظيفة للفرض العلمي هي إثارتُه لتجارب وملاحظات يحدد
 شروط القيام بها ويصل منها إلي القانون فالنظرية وهر من هذه الزاوية

يعتبر عنصراً جرهرياً في المنهج الإستقرائي، فالفرض كما يقول قاسم (١٩٦٦) هو نقطة البدء في كل إستدلال تجريبي ولولاء لما أمكن القيام بأي بحث أو تحصيل أي معرفة ولما إستطاع الباحث إلا أن يكدس الملاحظات غير المنتجة.

٢- تؤدي الفروض وظيفة مزدوجة في العلوم التجريبية لأنها تستخدم في تحقيق أحد غرضين، إما أن توضع للكشف عن بعض العلاقات الثابتة أو القوانين الخاصة التي تسيطر علي طائفة معينة من الظواهر وفي هذه الحالة تكرن فروضاً من الدرجة الأولي، وإما أن تستخدم لربط بعض القوانين الخاصة التي سبق الكشف عنها وهذه هي فروض الدرجة الثانية التي تؤدي إلى النظريات.

٣- ومن وظائف الفرض العلمي أنه يقود خطي الباحث ويوجهه نحو حل المشكلة وتحديد التجارب أو الملاحظات وإنتقاء خير الآلات العلمية التي تعينه علي تجربة أدق وملاحظة أعمق، كما أن الفرض العلمي يبين للباحث وبحدد له الهدف الذي يرمي إليه وهو الكشف عن القانون.

3- إن وظيفة الفرض العلمي الهامة هو تقديم تفسير أو عدة تفسيرات تحيل الوقائع المبعثرة أو المشتته (إذا ما أصبح الفرض قانوناً) إلي وقائع مفسرة وأكثر نسقية.

٥- كما وأن الفروض الخاطئة قد تؤدي نفس وظيفة الفروض الصحيحة،
 فالفروض الخاطئة تخدم العلم خدمات جليلة عندما توضع على أساس

من الملاحظة والتجربة ومن الأكيد أنها أكثر نفعاً وإنتاجاً من الملاحظات الفجة التي لا توجهها فكرة سابقة.

# أنواع القروض:

يستخدم الفرض في العلوم السلوكية والإنسانية بطرق متعددة (علام، ١٩٩٣) فأحيانا يشير إلي قضية نظرية يمكن التحقق من صحتها بطريقة غير مباشرة وأحيانا أخري تشير إلي نوع من القضايا التي يمكن التحقق منها بالأساليب الإحصائية. وفي الغالب يستخدم النوع الأخير في الدراسات التي تستخدم الإحصاء الإستدلالي إلا أنه يمكن القول أن هناك ثلاثة أنواع من الفروض هي الفرض البحثي والفرض الصفري والفرض الإحصائي وسيتم تناول كل منها بإختصار في الآتي:

## أ -الفرض البحثي:

يشتق الفرض البحثي عادة إشتقاقاً مباشراً من إطار نظري معين فمثلاً إذا كان الباحث بصدد دراسة تأثير درجة الترابط الأسري بمعدل الإنتحار فإنه يمكنه الرجوع إلي نظرية دوركايم عن الإنتحار حيث أن أحد عباراتها العلاقية ينص علي أن أفعال الإضطراب الشخصي تتباين عكسياً مع درجة الترابط الإجتماعي فالفرض البحثي يشتق من الإطار النظري، إلا أنه ينبغي ملاحظة أن الظواهر النفسية والتربوية والإجتماعية ظواهر معقدة ويمكن تفسيرها بطرق متعددة.

# ب- القرض الصفرى:

الفرض الصفري يعبر عن قضية إذا أمكن رفض صحتها فإن ذلك يؤدي إلى الإبقاء على فرض بحثى معين فمثلاً يمكن القول بأنه لا يوجد علاقة بين درجة الترابط الأسري، ومعدل الإنتحار فإذا إستطعناً رفض هذا الفرض الصفري أو إثبات عدم صحته بإستخدام الأدلة التجريبية فإنه يمكننا قبول المفترض البحثي الذي ينص علي أنه توجد علاقة إرتباطية سالبة بين درجة الترابط الأسري ومعدل الإنتحار.

لكنه عادة ما تكون هناك صعوبة على الباحث المبتدئ في إستخدام الفرض الصفري لكن هناك أسباب تدعو إلى إستخدامه منها:

 أ- أن التحقق من خطأ قضية يصوغها الفرض الصفري يكون أيسر من حيث التحقق من صحة هذه القضية.

ب- إن التحقق من صحة الفرض الصفري يكون أكثر موضوعية منه في حالة الفرض البحثي إذ ربما تؤخذ علي الباحث أنه يختبر الفرض البحثي مباشرة أي يحاول أن يبرهن علي صحة فرضه الذي يعتقد أنه صحيح ولكن البدأ بالفرض الصفري يعطي إنطباعاً بأن البحث يختبر فرضاً لا يعتقد أنه صحيح ولعل ذلك يجعل عملية التحقق من صحة الفرض تبدو أكثر موضوعية.

ج- التحقق من صحة الفروض الصفرية أمر متعارف عليه فبدلاً من إخضاع القرض البحثي للتحقق التجريبي أصبح من المألوف أو المتعارف عليه أن يختبر هذا الفرض بطريقة مباشرة من خلال إستخدام الفرض الصفري.

د- التحقق من صحة الفرض الصفري يستند إلى نموذج إحتمالي أي أن
 القرارات المتعلقة بالفروض تكون عبارات إحتمالية.

ج- القرض الإحصائي: الفرض الإحصائي عبارة عن الصيغة الرمزية للفرض البحثي أو الفرض الصغري بالرمزف ٢ ورمزنا للفرض البحثي بالرمز ف٢ فإنه يمكن التعبير عن هذين الفرضين في المثال السابق كالأتي:

**ف٢:** رس ص = صفر

ف١: رس ص 🕈 صفر

ر ويمكن توضيح العلاقة من هذه الأنواع الثلاثة من المفترضات في الشكل الآتي:

الفرض الصفري \_\_\_\_\_هالفرض البحثى

درجات س، ص غير مرتبطة درجات س، ص مرتبطة

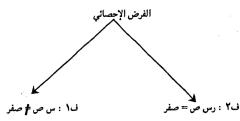

النصـــل الرابع تصميم البحث

# الفصل الرابع

#### تصميت البحث

هناك تصنيفات مختلفة لتصميمات البحوث مثلها في ذلك مثل خطوات المنهج العلمي والتي تختلف من باحث لآخر وإن كانت في جوهرها واحدة، ويقول حسن (۱۹۹۰) عن ACOFF بأن التصميم هو «عملية إتخاذ قرارات قبل ظهور البواقف التي ستنفذ فيها هذه القرارات» ويعبارة أخري يمكن تعريفه بأنه «عملية توقعات متعمدة تتجه نحو إخضاع موقف متوقع تحت الضبط» فتصميم البحث عبارة عن تخطيط منطقي ومتسق يوجه البحث، وهذا التصميم ينتج عن ترجمة نموذج إلي إجراءات بحثية مختلفة ومتنوعة، فتصميم البحث يحتاج إلي الوقوف علي الإمكانيات والوقت المتاح والمعطيات المتاحة وإمكانية الحصول عليها والإمكانيات المالية، وكلما تقدمت الدراسة فإن هناك مظاهر جديدة وظروف وعلاقات جديدة بين المعطيات، وهذا يتطلب ضرورة تغيير الخطة وفقاً لمتطلبات الظروف، يضاف إلي ذلك أن أكثر الدراسات أهمية وجدوي تلك التي تنبع من وجهة نظر محددة، ومع ذلك فإن وجهة النظر هذه تتغير وتعدل كلما تقدم البحث في إجراءاته (سيد أحمد، ۱۹۸۰ عن Pouline young ).

ويستلزم التصميم المنهجي من الباحث معرفته بالأسس التي يبني عليها قرارات التصميم، ويستلزم التصميم ما يأتي:

١- تخطيط البحث بدرجة كافية قبل تنفيذه.

٢- تقريم المنهج الذي أتبع للوصول إلى قرارات التصميم أو جعل هذا
 المنهج قابلاً للتقويم.

ويري حسن ( ١٩٩٠) أن من مستازمات التصميم المنهجي للبحث أن يكون هناك خطط إستراتيجية وأخري تكتيكية تساعد الباحث علي تعيين المراحل الكبري للبحث والمعالم الرئيسية لنوع المعلومات المطلوبة في كل مرحلة ونوع الأدوات اللازمة لجمع هذه المعلومات ونوع التحليلات الكمية والكيفية التي ستجري عليها الخطط الإستراتيجية. أما الخطط التكتيكية فإنها تنشأ لمواجهة المواقف العملية أثناء جمع البيانات والتصرف في هذه المواقف سواء أكانت متوقعة أو غير متوقعة تصرفاً سليماً وترجع أهمية التصميم إلى الآتي:

- ١- يهيئ للباحث سبل الحصول على بيانات دقيقة في أقل وقت.
- ٢- أن الباحث الذي يقوم بالتصميم غالباً ما يستطيع إستخدام أدوات جديدة بعكس الباحث الذي لا يقوم بعمل تصميم حيث يحاول إستخدام الأدوات القائمة دون أن يعمل على تحسينها.
- ٣- قد يحدث أن يقوم الباحث ببحث لمدة طويلة ثم يكتشف أنه عديم
   الجدوي بينما يري البعض أن التصميم مضبعه للوقت والتكاليف.

# إعداد خطة البحث (المقترح البحثي) Research Proposal

ترتبط بعملية التصميم المنهجي للبحث وضع خطة مقترحة تكون بمثابة الإطار التصوري لموضوع البحث، وعند بداية وضع الخطة فإن الباحث يجب أن يضع في إعتباره أنها قابلة للتعديل والتغيير كلما تقدمت الدراسة وإزدادت عمقاً ويقول سيد أحمد (١٩٨٩) عن Pauline Young أن خطة الدراسة يجب أن تضع في إعتبارها ما يلي:

# الباب الثالث

- ١- عما تدور الدراسة وما هو نوع المعطيات التي تحتاج إليها؟
  - ٢- لماذا تجرى الدراسة؟
  - ٣- أين توجد المعطيات التي تحتاج إليها الدراسة؟
    - ٤- أين تنفذ الدراسة وفي أي مكان تجري؟
  - ٥- متى تجرى الدراسة وما هي الفترة التي تستغرقها؟
- ٦- ماذا تتكلف الدراسة وكم عدد الحالات التي تحتاج لدراستها؟
  - ٧- ما هي أسس إختيار مجموعات الدراسة؟
  - ٨- ما هي أدوات جمع البيانات المستخدمة؟

ولقد تباين العلماء فيما بينهم من حيث النقاط التي يجب أن يتضمنها تصميم البحث فنجد أن Pouline Young تري أن تصميم البحث يجب أن يتضمن:

- ١- مصادر المعلومات.
  - ٢- طبيعة الدراسة.
- ٣- موضوعات الدراسة.
- ٤- السياق الإجتماعي والثقافي للدراسة.
- ٥- المناطق الجغرافية التي تجرى فيها الدراسة
  - ٦- الفترة الزمنية الكافية لإجراء الدراسة.
    - ٧- أبعاد الدراسة ومحكاتها

٨- أسس إختيار المعطيات

٩- أدوات جمع البيانات

ولإعداد خطة البحث أو المقترح البحثي.Research Proposal: يقول حسن (۱۹۹۰) أن إعداد خطة البحث ترتبط بعملية التصميم المنهجي للبحث وهذه الخطة تكون بمثابة الإطار التصوري لموضوع البحث وأنها يجب أن تشتمل على النقاط التالية:

 ١- مقدمة عامة: يعرض الباحث فيها التطور التاريخي لدراسة المشكلة والدراسات السابقة في هذا المجال والأبعاد التي ستركز عليها.

٢- أهداف الدراسة والتي غالباً ما تشمل الأهداف العلمية والعملية.

٣- تحديد البناء النظري للبحث حيث تعتبر النماذج Models والنظريات Theories والمداخل التصورية Conceptual Approach موجهات لا غني عنها في ترشيد البحرث.

3- تحديد المفاهيم والفروض المستخدمة في البحث وذلك على ضوء الإطار النظرى.

٥- تحديد الإجراءات المنهجية للبحث Methodology

٦- تحديد طرق التحليل الإحصائي للبيانات

٧- تحديد طريقة عرض البيانات

٨- تحديد نوع التفسيرات الممكنة .

# الباب الثالث

وكما سبق أن أوضحنا فإننا سنجد تباينا كبيراً بين كتب مناهج البحث فيما يتعلق بمكونات خطة البحث، حيث نجد أن محتويات الخطة المتعارف عليها بالنسبة للرسائل العلمية كالماجستير والدكتوراه تختلف عن محتويات الخطة بالنسبة للمشاريع البحثية التطبيقية الممولة من جهات تنفيذية.

en in terminal de la company de la compa الفصــــل الخامس القيـــــاس

#### الفصل الخامس

#### القياس: Measurement

سبتم التعرض لعملية القياس تفصيلاً عند تناول أدوات جمع البيانات إلا أنه نظراً لعملية الإتساق في العرض ووفقاً لما أورده Bailey (1978) فسيتم خلال هذا الفصل التعرض بإيجاز لمستويات القياس وكيفية إختبار الصدق والثبات للمقاييس المختلفة وفقاً لما إرتآه العالم المذكور.

#### مستویات القیاس: Level of Measurement

لقد حدد S S Stevens تصنيفات واسعة لمستويات القياس وحصرها في كل من: المقياس الإسمي Nominal Measurement, المقياس الرتبي Interval Measurement، المقياس الفتري Ratio Measurement والمقياس النسبي Ratio Measurement والمقياس النسبي

# المقياس الإسمى: Nominal Measurement

تعتبر كل المقاييس الكيفية (النوعية) إسعية، وفي العلوم الإجتماعية نحتاج لمثل هذا النوع من المقاييس فمثلاً نحن نحتاج عندما نتناول موضوع العنصرية إلي معرفة لون الجلد فعلي سبيل المثال هل هو أبيض أو أسود، كما أنه كثيراً ما نستخدم في المقاييس الإسمية الأعداد ولكن إستخدامها لا يكون -- من خلال ما يعكسه الرقم من دلالة ولكن الإستخدام يكون من خلال ما يعكسه الرقم من تمييز بين مختلف عناصر أو أعضاء قسم مثلاً كأن نقول الحجرة رقم ٢٣، الحجرة رقم ٣٢ فالمقياس الإسمي هنا يستخدم كمقياس تصنيفي.

#### المقياس الرتبي: Ordinal Measurement

هدا المقياس يسمح بترتيب السمات أو الخصائص دون إعتبار لتساوي الفروق بين رتبتين منها فالشخص الذي يتصف أو يتميز بسمة معينة بدرجة أكبر من غيره يكون ترتيبه الأول والشخص الذي يليه في درجة هذه السمة يكون ترتيبه الثاني وهكذا.

### المقياس الفترى: Interval Measurement

وفي هذا المقياس نجد أن الفروق بين الأقسام المتتالية في السمة المقاسة تكون متساوية، فالترمومتر مثلاً مقسم إلي وحدات متساوية والفروق بين درجتي الحرارة ٣٠، ٣٥ مثلاً يساوي الفروق بين درجتي ٣٥. ٤٠.

ولهذا عندما تكون الفترات متساوية فإنه يمكن تعويل مجموعة البيانات الأصلية إلى مجموعة أخري لها خصائص معينة، والعمليتان الحسابيتان المسموح بهما في هذا المستوي من المقياس هما عمليتا الجمع والطرح فقط، وفي هذا النوع من المقاييس يمكن أيضاً إستخدام المتوسطات والإنحرافات المعيارية للدرجات ومقاييس العلاقة الخطية، والمقياس ليس له صفر مطلق.

#### المقياس النسبي: Ratio Measurement

وهو كسابقة يتساوي معه في أن الفترات بين وحدات القياس متساوية ولكن يتميز بأن له صفر مطلق، والصفر يعني حقيقة نقطة إنعدام الظاهرة أو السمة المقاسة فرجود صفر إعتباري في الترمومترات التي تقيس الحرارة بالدرجات المثوية أو الفهرنهيتية يجعل وجود درجات حرارة سالبة ممكناً.

### التمييز بين المقاييس الكمية والكيفية

#### The Quantative / Qualitative Distin:

يحصل الباحث الذي يهتم بدراسة ظاهرة ما في أغلب الأحيان على مجموعة من القيم العددية المتعلقة بهذه الظاهرة وهذه القيم يمكن أن نطلق عليهاإسم القيم المشاهدة أو قيم المتغير أو المتغيرات موضوع البحث. وتسمي هذه المجموعة من القيم بالملاحظات التي يتم بعد ذلك معالجتها إحصائيا وعندنذ تسمي بالبيانات الإحصائية وتنقسم هذه البيانات إلي نوعية كمية وكيفية.

 البيانات الكمية: وهي البيانات التي يكون التغير فيها تغيراً من حيث المقدار أي يمكن ترتيب هذه البيانات بحسب مقاديرها وقد يكون المتغير متصل أو غير متصل.

٣ - الببياثات الثوعية: وهي البيانات التي يكون التغير فيها تغيراً من حيث النوع ومن أمثلتها عدد الأفراد الذين ينتمون إلي الأندية المختلفة فالمتغير هنا هو النادى نفسه.

# المتغيرات المتقطعة مقابل المتغيرات المتصلة:

#### Discrete versus continous variables:

هناك تميز إضافي بين المتغيرات ألا وهو المتغيرات المتقطعة والمتغيرات المتصلة، إن المقياس المتقطع لأ يحوي كسور، بينما يحتوي عليها المقياس المتصل. فعدد الأطفال في أسرتك متقطع (إلا إذا كنت أنت الأمريكي الشهير، (الأسرة الامريكية المتوسطة ٢.٣ طفل) بينما عمرك متصل «فقد يكون عمرك ٢٠٠٥ سنة إن أي مقياس فيه علامة عشرية هو مقياس متصل. وكما يقول جونسون (١٩٧٥) فإن الفرق بين المتغير المتقطع والمتصل سهل سهولة تقرير ما إذا كانت البيانات ناتجة عن عد أو قياس. إن العد عموما ينتج عنه تقطع المتغير، بينما المقياس يعاول أن يقيس متغير متصل أساساً. والفرق الأساسي بين المقياسين هو أنه في المتقطع بحتمل وجود قيما محددة فقط، بينما في القياس المتصل فإن عدداً لانهائي من القيم بحتمل وجودها. وعموما فإن المتقطع يعني الإنتقال من رقم صحيح إلى رقم صحيح تالي، بينما المتصل يعني عدداً كبيراً من القيم المحتملة (الممكنة) الموجودة بين قيمتين معينتين.إن المتقطع يعني قياس متكسر بينما المتصل يعني قياس غير متكسر.

قلنا من قبل أن البيانات التي يجمعها الملاحظ Observer سوف تكون بيانات إسمية أو نوعية وقد لاحظ جونسون أن البيانات التي يجمعها العداد عموماً تكون متقطعة. ويمكنك أن تخمن بعدئذ أن البيانات النوعية التي يتم جمعها خلال الملاحظة تكون دائماً فئوية وبالتالي متقطعة. أما البيانات الكمية فيمكن أن تكون متصلة، والقياس الرتبي سوف يكون عموما متقطع رغم أنه قد ينظر إلبه علي أنه يقيس أشياء متصلة. أما البيانات الفترية والنسبية يمكن أن تكون متقطعة (مثل عدد أطفال الأسرة) أو متصلة (العمر أو الوزن).

### قياس صدق وثبات المقياس:

#### Measuring The Validity and Reliability of Measurement:

في مناقشتهم لصدق القياس قال سبلز وآخرون Selitz etal إن أسئلة أساسية يجب أن تسأل حول أي أداة قياس مثل: ماذا تقيس هذه الأداة؟

هل البيانات التي تنتج عن هذه الأداة متعلقة بالخاصية المدروسة؟ إلى أي مدي تمثل الفروق في الدرجات (القيم الرقمية) حقيقة الفروق في الخاصية التي تحاول قياسها: إلى أي مدي تعكس هذه الفروق أثر العوامل الأخري؟

يمكن أن يعرف صدق أداة القياس: على أنه المدي الذي تعكس به الفروق في الدرجات الناتجة عن إستخدام تلك الأداة - حقيقة الفروق بين الافراد (المفردات) في الخاصية التي نريد قياسها أكثر من كونها تعكس خطأ ثابت أو عشوائي (Selltiz et al, 1976). ويقول فيلبيس (Phillips,) في الإستخدام العلمي يعتبر المقياس المستخدم لقياس ظاهرة معينة صادقاً إذا كان هذا المقياس يقيس الظاهرة بنجاح.

من الواضح أن تعريف صدق المقياس يشتمل على جزئين:

- (١) أن أداة القياس تقيس فعلا المفهوم موضوع البحث وليس مفهوماً آخر.
- (٢) أن يتم قياس المفهوم بدقة وبوضوح، ويمكن للمرء أن بكتفي بالأولي (الدقة) دون الثانية (الوضوح) وليس العكس بالعكس: (أي لا يمكننا أن نكتفي بالوضوح فقط كما أنه يمكن لمفهوم أن يقاس بدقة إذا كان المقياس . يتم لمفهوم آخر).

بالإضافة إلى صدق المقياس فنحن أيضا مهتمون بثبات أداة المقياس Reliability ويعنى ثبات القياس ببساطة إتساق هذا المقياس. فمثلاً إذا كان وزنك ١٨٠ رطلا يوم الأثنين وأن هذا الوزن ظل ١٨٠ رطلا يوم الثلاثاء، فإن المقياس بكون ثابتاً إذا قاس وزنك على أنه ١٨٠ رطلا في اليومين المذكورين ويكون هذا المقياس غير ثابت إذا قاس وزنك على أنه ١٨٠ رطلا يوم الأثنين وعلى أنه ١٩٠ رطلا يوم الثلاثاء، أو قاس هذا الوزن على أنه ١٧٧ رطلا في يوم الأثنين و١٦٨ رطلا في يوم الثلاثاء. إننا بمساراتنا لثبات القياس بإتساقه فإننا نسمح للمقياس بأن يكون صادقاً ولكنه يظل متسقا (متسق غير دقيق) ويظل ثابتاً. إن المقياس قد يقيس وزنا على أنه ١٧٧ رطلا في كلا اليومين وبالتالي يكون ثابت (رغم أنه ليس صادقا) إذا ما كان الوزن الحقيقي ١٨٠ رطلا لاحظ أنه يمكن لأداة القياس أن تكون ثابتة ولكنها غير صادقة والعكس ليس صحيحاً. وبالتعريف إذا كان المقياس صادقاً فإنه سوف يكون دقيق على مدى الوقت وبالتالى بكون ثابتاً أيضاً، وهكذا بمكننا القول أن العلاقة بين الصدق والثبات غير متماثلة حيث أن الصدق يعنى الثبات وليس العكس بالعكس أى أن الثبات لا يعنى الصدق.

تعتمد درجة نجاحنا في تحديد مقدار الصدق والثبات بصورة مباشرة على درجة الدقة والاحكام التي نريدها. فمثلاً لو أنني أزن ٢٠٠رطلا وأتطلب أن يكون ميزاني في حدود دقة ± ٢٠ رطلا. وعندئذ إذا وزن الميزان ١٨٠ رطلا مرة، ٢٢٠ رطلا في المرة التالية فإنه يظل ثابتا لأنه يكون دقيقا في الحدود التي وضعتها. ومع ذلك إذا كنت أزن فعلا ٢٠٠

رطلا وأتطلب دقة في حدود ١، . رطل وإذا ما وزن الميزان ٢٠٠,١٥ رطلا أو ٨٩,٨٩٩ رطلا فإنه لا يمكن إعتباره ثابتا حيث أنه إنحرف عن الوزن الحقيقى بأكثر من المقدار المسموح به.

### تحديد مقدار الصدق: Assessing Validity

كشفت القراء المتأنية وجود كثير من أنواع الصدق المزعومة. أحد هذه الأنواع الصدق الظاهري: Face Validition (سيلتز وآخرون ۱۹۷۳، فيليبس الأنواع الصدق الظاهري: Content Validition (سيلتز وآخرون ۱۹۷۳، فيليبس ۱۹۹۳) . الصدق المنطقي Logical Validation (جود، وهات ۱۹۹۲) وهناك الصدق المعياري Criterion Validation (فيليبس ۱۹۷۲) ويسمي أيضاً الصدق المراجعاتي Pragmatic Validation (سيلتز وآخرون) ويميز سيلتز بين شكلين من الصدق البراجماتي وهو الصدق المتلازم – سيلتز بين شكلين من الصدق التبؤي وإستخدم كيرلنجر (۱۹۹۵) أيضاً مصطلحي، المتلازم، التنبؤي.

والشكل الرئيسي الثالث للصدق هو الصدق التركيبي «البنائي» Construct v.

#### الصدق الظاهري: Face Validity

ربما يعتبر الصدق الظاهري أسهل أنواع الصدق من ناحية الشرح ولكنه أصعبها من حيث التنفيذ أثناء إجراء البحث الميداني. وكما يعرفه سيلنز وآخرون فإن الصدق الظاهري هو أساسا نوع من الاحكام: «وهناك سؤالين رئيسين يجب أن يؤخذا في الإعتبار: (١) هل تقيس الأداة حقيقة نوع السلوك الذي يفترض الباحث أنها تقيسة.

(Y) هل هذه الأداة تمدنا بعينة مناسبة من هذا النوع من السلوك؟ ويبدو لي أن هذين السؤالين سؤالان منفصلان، فالسؤال الأول وهو هل تقيس الأداة ما هو مفروض أن نقيسه، وكما يقول عنه سيلنز ومساعدوه بأن هذا أساسا يعتبر نوعا من الحكم Judjment إن هذا هو أساسا مجال الإرتباط المعروف الذي سنناقشه ببعض التفصيل. إن كل من النظريات الأساسية والإجرائين المتشددين يساوون بين المفهوم والمقياس، وهكذا فإنه يظهر أن مقاييس هذين المدخلين يكون لها صدق ظاهري بصورة كاملة أو تقريبية. ولمعرفة ما إذا كانت أداة القباس تتمتع بالصدق الظاهري أم لا، فنحن في حاجة أولا لمعرفة تعريف المفهوم المعرض للقياس، وثانياً لمعرفة ما إذا كانت البيانات المجموعة وثبقة الصلة بذلك المفهوم، فمثلا إذا كان المفهوم المراد قياسه هو الذكاء و الإستبيان المعد لذلك سوف يسأل البمحوث عن عمره فإن هذا البند لا يكون له صدق ظاهري كمقياس للذكاء، حيث أن العمر ليس جزء من تعريف الذكاء.

وهكذا فإن الصدق الظاهري ببساطة يتم تقديره بواسطة دراسة المقيمين للمفهوم المراد قياسه وتحديد ما إذا كانت الأداة تصل إلي المفهوم بدقة أم لا، إن (الصدق الظاهري) يعتبر بصورة جزئية حكما تعريفياً (Definitional) أو حكما قائماً على دلالة الألفاظ. وإذا كان المقياس يقيس بوضوح مفهوماً آخر 'فإنه لن يتمتع بالصدق الظاهري. ومع ذلك إذا كان البند (المقياس) لا يبدو أنه يقيس أي مفهوم معروف غير المفهوم المراد قياسه فإنه يمكن القول بأن هذه الأداة تتمتع بالصدق الظاهري.

إن المشكلة الرئيسية التي تواجه الصدق الظاهري تظهر في حالات:

- (١) ليس هناك إجماع حول تعريف المفهوم المراد قياسه.
- (٢) المفهوم ذو الأبعاد المتعددة الذي يتكون من مجموعة مفاهيم فرعية.
  - (٣) إذا كان القياس طويلا ومعقداً.

### الصدق المعياري (البراجماتي): Criterion validity:

ويطلق على هذا النوع من الصدق المعياري، البراجماتي، المتلازم «المتزامن» Concurrent، أو الصدق التنبؤي Predictive وهذا النوع من الصدق بشتمل مقياس متعدد لنفس المفهوم ومصطلح «الصدق المتلازم أو المتزامن» أستخدم ليصف المقياس الذي يكون صادقا في قياس ظاهرة معينة في الوقت الحالى بينما الصدق التنبؤي «يشير إلى قدرة المقياس على التنبؤ بأحداث المستقبل» وكمثال للنوع الأول «الصدق المتلازم أو المتزامن» المقياس الذي يقيس (التحيز) الذي يكون قادراً على التمييز بين الإستجابات المتحيزة وغير المتحيزة، وكمثال للنوع الثاني «الصدق التنبؤى» ذلك المقياس أو الاختبار مثل إختبار القبول بمدرسة القانون في المستقبل، ولا يعتبر صدق أداة القياس في قياس الظاهرة في الوقت الحالى أو المستقبل هو النقطة الأساسية في الصدق المعياري أو البراجماتي والعملية التي تستلزم إستخدام مقياس ثان للمفهوم كمقياس براجماتي (معياري) هي التي يمكن إختبار صدق المقياس الجديد (الثاني). فمثلا إذا كان لدى المرء أداة قياس يريد معرفة أنها صادقة في قياس درجات الإستجابات أم لا فإن علية مقارنتها بالدرجات المتحصل عليها من مقياس قديم معروف صدقه. فإذا كانت الدرجات متماثلة فإن المقياس الجديد يمكن القول بأنه يتمتع بالصدق البراجماتي (المعياري) ولكن كيف يمكن للمرء معرفة أن المقياس القديم نفسه كان صادقاً وبالتالي صالح للحكم على التعرف علي صدق مقياس جديد؟

كخطوة أولي لابد أن بكون المقياس القديم متمتعاً بالصدق الظاهري. وكما قلنا من قبل فإن الصدق الظاهري لا يمكن إثباته ولكنه يفترض، وبمعني أن المقياس لابد أن يظهر علي الأقل أنه صادق. وبخلاف ذلك فإن المقياس القديم لابد وأن يثبت صدقه خلال الإستعمال، وفي حالة مقياس التحيز Pregudice فإنه لابد وأن يكون قد أستخدم عدة مرات بنجاح ليقتنع الباحث على قدرته على تمييز الناس المتحيزين من غير المتحيزين.

وهنا يظهر سؤال آخر هو إذا كان المقياس القديم ناجع، فلماذا يرغب الباحث في مقياس جديد؟ أحد الأسباب هي أن المقياس القديم رغم أنه صادق وعالي الدقة فإنه غير عملي فقد يتكون من أسئلة كثيرة جدأ وبالتالي يكون صعب التطبيق أو أن فئات الإستجابة فيه قليلة وصعب الإجابة عليها أو قد تكون هذه الفئات صعبة الترميز، أو قد تكون لفته قديمة وتستخدم مصطلحات بالية (مثل إحتوائها كلمة زنجي بدلاً من أسرد) والإحتمال الثاني هر أن ذلك المقياس لا يتمتع بما سوف نشير إليه علي أنه الصدق الخارجي External كأن يكون ممكن الإستخدام مع مجموعة معينة من السكان (مثل الانجلو ساكسون) وليس صالحأ للجماعات الأخرى.

#### الصدق البنائي: Construct Validity

تخيل أننا ننشئ وسيلتين لقياس الطبقة الإجتماعية، واللتان قد نسميهما دليل (۱)، دليل (۲)، وإفترض أن هناك نظرية تتضمن فرضا يقرر بأن هناك علاقة عكسية بين الطبقة الإجتماعية والتعصب – كلما إرتفعت الطبقة الإجتماعية كلما قل التعصب. وإفترض أيضا أن هذا الفرض قد تم إختباره بمقياس الطبقة الاجتماعية بالدليل (۱) وتم إثبات هذا الفرض. والصدق البنائي يتكون بإحلال الدليل (۲) محل الدليل (۱) وواعادة الإختبار، فإذا حصلنا على نفس النتائج للنظرية لكل خاصية للفرد والعادة الإجتماعية. عندئذ نقول أن المقياس الجديد (الدليل ۲) في يتمع بالصدق البنائي.

إن الأنواع الثلاثة من الصدق بداً بالصدق الظاهري ومرورا بالصدق البراجماتي إلي الصدق البنائي يمكن إعتبارها بأنها نوع من التراكم أو البراجماتي إلي الصدق البنائي يمكن إعتبارها بأنها نوع من التراكم أو التقدم حيث أن كل نوع تالي من الصدق يحتري علي جميع عناصر الأنواع السابقة له بالإضافة إلي بعض الخصائص الجديدة وبكلمات أخري مثلما يتطلب المقياس الفتري معلومات أكثر حول المتغير عما يتطلبه المقياس الرتبي يتطلب معلومات أكثر مما يتطلبه الصدق البراجماتي فإن الصدق البراجماتي المعياري) كما يتطلب الصدق البراجماتي معلومات أكثر مما يتطلبه الصدق البراجماتي الصدق البنائي هو أقوي الصدق البنائي هو أقوي الصدق البنائي هو أقوي الصدق البنائي هو أقوي الصدق البنائي هو أقوي

# الفدئل الخاهس

فشكل (١-٥-٣أ) يوضح أبسط الأنواع وهو الصدق الظاهري الذي يتطلب فقط مفهوم واحد ومقياس واحد له. أما الصدق البراجماتي (Criterion) فيوضحه شكل (١-٥-٣٠) الذي يتطلب مفهوم واحد أيضاً ولكنه يتطلب مقياسين أو أكثر لهذا المفهوم. أما شكل (١-٥-٣٠) فيوضح الصدق البنائي: Construct الذي يتطلب ليس فقط مفهوما واحدا بمقياسين إثنين علي الأقل ولكنه يتطلب أيضاً مفاهيم ومقاييس أخري يمكن أن تكون معلقة بالمفهرم الأساسي لهذا الفرض.

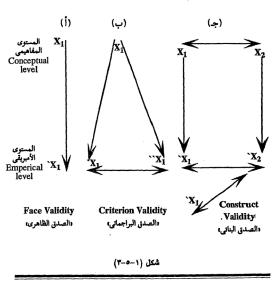

#### الصدق الداخلي والخارجي: : Internal and External Validity

بالإضافة إلى الصدق الظاهري، الصدق البراجماتي، والصدق البناثي هناك إستخدامين مختلفين نوعا ما لمصطلح الصدق ظهرا في الكتابات الإجتماعية وهما الصدق الداخلي والخارجي ويعرف Webb وآخرون هذين المصطلحين كما يلي:

الصدق الداخلي يبحث عن أي فرق أو إختلاف يوجد خلال المقارنة، ويبحث أيضاً ما إذا كان هناك فرق أو إختلاف واضع يمكن تفسيره على أنه ناتج عن طريقة صنع المقياس. أما الصدق الخارجي فهو يتصل بمشكلة تفسير أو تعليل الاختلاف ومشكلة التعميم على أي أناس آخرون، وفي أي مناسبات، وما هي الأشياء وما هي المقاييس التي قد تعطي نتائج يمكن تطميقها (Webb, 1966).

ويتضح من هذا أن هذين المصطلحين والصدق الداخلي والخارجي» لا تشير إلي النتائج النهائية لعملية الصدق مثلما يفعل الصدق الظاهري، الصدق البراجماني، الصدق البنائي، إن هذين المصطلحين قد نتجا أصلا في المحيط التجريبي وينطبقان على مصادر الخطأ في التجرية (الصدق الداخلي). وعلى مشاكل التعميم من التجرية لمجتمعات أكبر (الصدق الخارجي).

#### تحديد مقدار الثيات: Assessing Reliaibility

كيف يمكن أن تكون أداة القياس غير ثابتة؟ إذا ظل وزنك ثابتاً عند ١٥٠ وطلا ولكن إعادة الوزن على ميزان حمامك يظهر تباين الوزن مرة بعد

أخرى، فإن نقص الثبات يمكن أن بعرى إلى ضعف زنبرك الميزان. وفي حالة أدوات القياس في البحث الإجتماعي مثل الإستبيان بقع عدم الثبات أيضاً داخل المقياس ويمكن أن يُعزي إلي أشياء مثل فئات الأسئلة أو الإستجابة التي قد تكون غامضة لدرجة تجعل المبحوث غيرمتأكد من كيفية الإستجابة، ويتسبب عن ذلك عدم إتساق تلك الإستجابة، إن السؤال الذي يقول عنه المبحوث «أنا لا أعرف ماذا يريد هذا السؤال» هو سؤال غير ثابت «لا يتمتع بالثبات» إن الصعوبة في إختبار الثبات هي أنه عندما يتكرر نفس السؤال في إستبيان واحد كإختبار للإتساق وبدون فارق زمني فإن المبحوث يميل لأن يفهم هذا السؤال على أنه سؤال خداعي. وقد يعتقد أن السؤال المكرر هو محاولة لجعله يبدو غبياً بالاستجابة لهذا السؤال بطريقة معينة في مكان وبطريقة أخرى في مكان آخر أو أنه قد يشعر أن السؤال المكرر يوضح أن الباحث يخاف من أن يعطى المبحوث إجابة كاذبة أو مخادعة. وبمعنى آخر فبدلاً من فهم السؤال المكرر على أنه إختيار لثبات أداة القياس فإن المبحوث يعتبر هذا السؤال إختبار لثبات المبحوث (إستجابته) وهذا شئ مختلف تماما. وهكذا فإن المبحوث يشعر أن عليه إعطاء إستجابات متسقة حتى على الأسئلة التي لا تتمتع بالثبات وبذلك سوف يلغى تأثير إستخدام الاسئلة المكررة كإختبار للثبات. ويعتبر هذا حقيقة بصفة خاصة في حالة المبحوثين السفسطائيين الذين لديهم خبرة كبيرة في الإجابة على الاستبيانات ويمكنهم توقع الاسئلة المكررة.

وقد لاحظ جونسون ( Johnson, 1975) العاملين في حقل الخدمة الإجتماعية ويتعرضون للإستبيانات خلال البحوث، لاحظ أنهم يجيبون

بغرض الوصول للاسئلة المكررة ويشتكون من صعوبة الإشتراك في الإجابة على الاستبيانات التي تحتوي على اسئلة مكررة تتطلب إجابات متسقة.

# طرق بدیلة أو متوازیة: Alternative or parallol Methods

تأخذ طرق إختبار ثبات المقاييس عموما شكلين أساسيين:

 (١)الأشكال البديلة أو المتوازية لنفس المقياس يتم تطبيقها معا في وقت واحد.

### (٢) طرق التطبيق المتكرر.

ويعتبر المدخل الأول شبيه بإستخدام ميزاني حمام متماثلين لوزن نفس الشخص، ميزان بعد الآخر مباشرة. فمثلاً يمكن للباحث أن يصمم إستمارتي إستبيان كل منها تستخدم بنوداً مختلفة ولكنهما مصممتين لقياس نفس المفهوم وتطبق هاتين الإستمارتين على نفس مجموعة الأشخاص وفي نفس الجلسة ويسمي هذا بثبات الأشكال المتعددة (Good and Hott 1952) أو الأشكال المدلة ( Geod and Hott 1952).

وطريقة شهيرة أخري ألا وهي طريقة التجزئة النصفية لإختبار الثبات، وفيها بدلا من تصميم إستمارتي إستبيان تحتوي كل منهما علي إختبارات لنفس المفهوم، يقوم الباحث بتصميم أداة قياس واحدة تتضمن ضعف ما يحتاجه من بنود، أي نصف العبارات أوالبنود يعتبر زائد عن الحاجة أو فائض أو تكرار للنصف الآخر. ويعتبر هذا نظير أو مشابه للمدرس الذي يرغب في عمل إختبار لمادة الجبر يتكون من خمس مسائل تتدرج من الشديد السهولة إلى الشديد الصعوبة، ولكن بدلاً من أن يضع إختبار من خمس مسائل فقط مسألة واحدة من كل درجة (سهولة أو صعوبة) يضع إختباراً من عشر مسائل مسألتين من كل درجة من الصعوبة أو السهولة. والآن يكرن لدية بالفعل ضعف عدد المسائل المطلوبة ويمكنه أن يحسب معامل الإرتباط بين درجات التلاميذ في خمس مسائل (واحدة من كل درجة صعوبة) وبين درجات هؤلاء التلاميذ في المسائل الخمس الأخري، وإذا كان الإرتباط عاليا فإننا نقول أن إختبار الجبر ثابت (يتمتع بمعامل ثبات عالي) وإذا ما حصل التلاميذ علي درجات منخفضة في مسائل إحدي المجموعتين ودرجات مرتفعة في مسائل المجموعة الأخري يكون الإختبار ليس ثابتاً في قياس مفهوم معرفة التلاميذ بالجبر.

والمشكلة الأساسية في هذه الطرق هي عملية التأكد من أن النصفين أو الأشكال البديلة تقيس قعلا نفس الشئ. فإذا كان أحد النصفين أو الإختبارين يقيس مفهوم معين بينما الشكل البديل (أو النصف البديل) الذي من المفترض أنه يقيس نفس المفهوم – يقيس بالفعل مفهوم آخر مختلف، فإن الباحث عندئذ لا يمكنه أن يتأكد من الثبات، وفي واقع الأمر فإن إستخدام مقياسين بديلين يؤكد فقط الدرجة التي يقيس بها كل من المقياسين فعلا نفس المفهوم. وإذا كان هناك إرتباط عالي بين المقياسين فإن هذا يعني أن كلا من المقياسين يقيس نفس الشئ. وإذا كان الإرتباط منخفض، فإن هذا يعني أن كلا من المقياسين يقيس مفهوم مختلف عما يقيسه الآخر.

وهكذا فإن المرء يكنه أن يقول أن إستخدام أدوات ألقياس البديلة يقيس الصدق البراجماتي (المعياري: Criterion) كما ناقشناه من قبل أكثر من كونه إختبار للثبات.

### إختبارإعادة إختبارالثبات: Test / Retest Reliability

حيث أن الثبات تعريفا يعني الإتساق في درجات مقياس مفرد أكثر من كونه درجات متشابهة لمقياسين بديلين (لبعضهما)، فإنه يبدو من الأفضل أن يتم إختبار الثبات من خلال التطبيق المتكرر لنفس المقياس، وهذه وجهة نظر مشتركة لـ (Siegel and Hodge , 1968) اللذان قالا لكي نحرز أي تقدم هام في البحث عن الثبات فإن المرء يحتاج بالطبع للمقاييس المتكررة التطبيق.

ولكي نفهم تماما جميع المشاكل المرتبطة بالتطبيق المتكرر لنفس أداة القياس في البحث الإجتماعي، فإننا نحتاج لفحص كيفة كون الأداة غير ثابتة ، ويتفصيل أكبر إنك إذا إستعملت ميزان حمامك بطريقة متكررة علي مدي شهرين بحيث كنت تزن نفسك كل يوم، ووجدت في نهاية الشهرين أن وزنك قد زاد خمسة أرطال عما كان عليه في أول المدة، فإن هذا لا يعني بالضرورة نقص ثبات هذا الميزان. فقد يكون وزنك الفعلي زاد خمسة أرطال علي مدي الشهرين، وعلي هذا فإن الميزان الدقيق يظهر أن وزنك قد أصبح أكبر، إن القياس الثابت سوف يظهر التغير في قيمة الخاصية المدروسة كما حدث هذا التغير. إنه سوف لا يظهر تغيرا إذا لم يحدث تغير.

إن الطلاب المبتدئين في طرق البحث، أحيانا يتصورون أنه لكي تكون أواة القياس ثابتة فإنها يجب أن تظهرقيماً متسقة على مدي كل فترة قياس. ولكن هذا يكون حقيقي فقط إذا لم يحدث أي تغير فعلى في الظاهرة أو الخاصية المدروسة، إننا جميعا قد نكون شاهدنا ترمومتر

مكسور يعطي نفس درجة الحرارة في يناير كما في أغسطس وعلي هذا فإنه يعطي درجات متسقة ونحن بالتأكيد لا نعتبره ثابت، إن المشكلة في العلوم الإجتماعية تنحصر في تحديد متي ينتج التطبيق المتكرر لدرجات غير متسقة سواء أكانت قيمة المفهوم تغيرت فعلا أو كانت أداة القياس غير ثابتة.

### Error : الخطا

إن خطأ القياس، كما يتضح في نقص إنخفاض الصدق أو الثبات، هو فقط واحد من أنواع كثيرة من الخطأ الذي يمكن أن نقع فيه في البحث الإجتماعي. إن النظرة الشاملة لهذه الأنواع المختلفة من الخطأ ومرحلة البحث الذي يحتمل أن يقع فيها كل خطأ بصورة أكثر تظهر في جدول (----٣).

قبل أن يبدأ البحث فإن الباحث يمكن أن يقع في خطأ عن طريق إختبار مشكلة بحث غير هامة وغير مرتبطة بالمجال، ولكن علي كل حال فإن ما نعنيه بالخطأ هنا هو الفشل في جمع البيانات بدقة.

# جدول (١- ٥ - ٣) أنواع الأخطاء)

| نوع الغطأ                                        | المرحلة من البحث       |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| نقص ـ (إنخفاض) في الصدق الظاهري                  |                        |
|                                                  | (يما قيها اختبار       |
|                                                  | التعريفات الإجرائية)   |
| تقص (إنخفاض) في الثبات                           | ٧- يناء أداة القياس في |
|                                                  | البحث دالإستييان؛      |
| تقص (إنخفاض) في الصدق (الظاهري) الخارجي، خطأ     | ٣ المعاينة.            |
| المعانية                                         |                        |
| - خطأ يعزي إلى الفشل في ضبط أو التحكم في:        | 2 - جمع الييانات       |
| أ- البيئة ب- الخصائص الشخصية للمبحوثين           |                        |
| (التعب : الإجتهاد الخ)                           |                        |
| ج- العلاقة بين المبحوث والباحث.                  |                        |
| د خلل في أداة القياس بالبحث (رداءة الصوت المسجل، |                        |
| فشل الأداةالخ)                                   |                        |
| ه- عنم فهم القائم بالمقابلة للإجابات.            |                        |
| تسجيل بيانات غير صحيحة يؤدي إلى فقد في البيانات  | ٥- الترميز             |
| بهانات لا يمكن قراءتها - خطأ في الترميز.         |                        |
| - الاستخدام الخاطئ للإحصاء. أو الخطأ في تفسير    | ٢- تحليل البيانات      |
| اليپانات.                                        |                        |

وكما هو ملاحظ فإن الجدول السابق كافي لشرح هذه الأنواع من الأخطاء وفي مناقشة مصادر الأخطاء فإننا نشير طبعاً للأخطاء غير المقصودة، أو عدم الدقة الناتجة عن عمل أشخاص يحاولون أن يراعوا الدقة وهذا يختلف تماما عن مسألة التزييف المتعمد للبيانات سواء كان ذلك عن طريق جامع البيانات الذي يجلس في بار ويملأ مائة إستمارة إستبيان لأنه يري أنه يعرف الآن ما الذي سيقوله الناس وأنه من قبيل تضييع الوقت والجهد أن يذهب إلي مائة منزل وأن تعضه الكلاب مثلاً، أو كان هذا التزييف بواسطة باحث مجط دفعة لتزييف البيانات أو «الكذب بالإحصاء» لأنه مازال متأكداً من أن فروضه مازالت صحيحة رغم أن البيانات تشير إلي العكس، ونحن سوف يكون لدينا الفرصة في مختلف فصول الكتاب لمناقشة طرق تقليل أو حذف مثل هذا النوع من عدم الدقة المتعمد.

إن الأخطاء المختلفة التي يقع فيها الفرد في البحث الإجتماعي ليست متساوية سواء من حيث خطورتها (الاساءة التي يمكن أن تحدث في النتائج)، أو في قدرتنا علي إزالتها أو تصحيحها. وهذه الأخطاء ممكن أن تكون عشوائية أو منتظمة. وفي حالات كثيرة يجب أن نفترض أن تلك الأخطاء مثل التي تحدث نتيجة لعدم التحكم في العوامل المحيطة بالتجربة. أخطاء عشوائية أو بدون أي نمط خاص، وهكذا فإن بعض الأخطاء سوف تحدث من تقدير قبمة متغير ما أعلا مما هي في الواقع. ومثل هذه الأخطاء العشوائية تميل لأن تزيل أثر بعضها البعض الآخر إذا ما

خطأ مهما كان فإن الأخطاء العشوائية يمكن التسامح فيها، حيث أنه سوف يكون لدينا ولها تأثير طفيف أولا تؤثر مطلقا علي النتيجة النهائية.

إن الأخطاء المنتظمة من ناحية أخري ليست عشوائية ولكنها تحدث بنمط معين ولهذا فهي لا تتمتع بميزة إزالة بعضها لأثر البعض الآخر وبالتالي لا يزول أثرها ومع ذلك فحيث أن هذه الأخطاء تحدث بنمط معين فإنها أحيانا يمكن إكتشافها وتنحيتها وإذا لم تتم تنحيتها يتم تصحيحها، فمثلا تفترض أنك تقوم بدراسة مستخدما الإستبيان البريدي الذي يملأ بواسطة المبحوث وبعاد إليك، وأحد المتغيرات الأساسية في الدراسة هو المستوي التعليمي للمبحوث وأن نسبة الإستبيانات التي ردت الله كانت ٢٠٪، فإنك تشك في أن ال ٤٠٪ غير المستجببين غير موزعين عشوائيا من حيث مستوي التعليم ولكن في الحقيقة يكونون نمطا معينا، حيث أن الأشخاص ذوي المستويات التعليمية المنخفضة يكونون بنسبة أعلي بين مجموعة غير المستجبين (ال ٤٠٪) وقد يمكنك بواسطة مقابلة المجموعة التي لم تستجب بريديا أن تقدر مقدار الخطأ الحادث وتصحيحه.

أخطاء منتظمة أخري يمكن أن تنتج من أشياء مثل آلة تثقيب الكروت التي تثقب دائماً الرقم ٢ مكان الرقم ١ إن هذا الخطأ إذا اكتشفته يسهل تصحيحه وحتى إذا لم يكتشف فإنه لن يمثل خطورة كبيرة، نظر لأن إستبدال قيمة متغير معين بمقدار ثابت سوف لا يؤثر في قيمة معامل إرتباط ذلك المتغير بأي متغير آخر، تماما مثل إضافة مقدار ثابت لكل من طرفي المعادلة الجيرية.

وعموما فإن الباحثين يتعاملون مع الخطأ إما بإزالته إذا كان ذلك ممكنا، وإذا لم يكن ممكنا فإنه أحيانا بمكن تقديره وتصحيحه. وفي حالات أخرى يمكن أن يعتبر الخطأ عشوائيا ويتم تجاهله. والمثل الشائع للخطأ الذى يمكن إزالته هو الخطأ الكتابي مثل خطأ التثقيب الذي ينتج عنه قيم لمتغير معين تكون خارج المدى المسموح به للمتغير، مثل قيم بند معين بالإستبيان مداها من ١ - ٥ وكشف فحص الكروت في الحاسب عدد من القيم الأخرى مثل ٦، ٩ ..... وهكذا فإن هذه القيم من الواضح أنها أخطاء تثقيب، ومثل أيضا خطأ الترميز أو أخطاء المبحوثين يمكن عموما تصحيحها بواسطة مراجعة الإستبيان، ومع ذلك فإن الأخطاء الكتابية التي تقع داخل المدى العادى للمتغير (٣ بدلا من ٢) لا يمكن تمييزها وبينما هذا الخطأ ليس خطأ منتظماً فإن القائم بالترميز يمكن أيضاً أن يقع في أخطاء منتظمة مثل ترميز إستجابات البند ٤ (العمر) في العمود المخصص للبند (الوزن) مثل هذه الأخطاء المنتظمة يمكن اكتشافها بسهولة من خلال فحص البيانات، في المثال السابق فإن الوزن سوف يتعرض لتقدير منخفض بإنتظام.



### المراجع العربية

- ١- أنور ، علا مصطفى ، التفسير فى العلوم الإجتماعية ~ دراسة فى فلسفة
   العلم دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٨٨ .
- ٢- جامع ، محمد نبيل ، المفتتح في علم المجتمع ، (المؤلف) ، الأسكندرية
   ١٩٧٣ .
- ۳- زیدان ، محمود ، الاستقراء والمنهج العلمی ، مکتبة الجامعـة الأمریکیـة ، بیروت ، ۱۹۹۱ .
- عارف ، محمد محمد ، المنهج في علم الإجتماع ، دار الثقافة للطباعة
   والنشر ، القاهرة ، ۱۹۷۲ .
- عبد المعطى ، عبد الباسط ، إتجاهات نظرية في علم الإجتماع ، عالم
   المعرفة أغسطس ١٩٨١ .
- ٢- محمد ، محمد على ، وآخرون ، قراءات معاصرة فى علم الإجتماع ،
   سلسلة علم الإجتماع المعاصر ، دار النشر المتحدة ، القاهرة ، 19٧٢ .
  - 7- Blalock, herbert, theory construction from Verbal to Mathematical Formulations, Engle Wood Cliffs, N. Y. Prentice - Hall, 1964.
  - 8- Braith waite, R., Scientific Explanation, Astudy of The Function of Theory, Probability low in Science, N. Y., Harber & Brothers. 1960

- Broun R., Explanation in Social Science, Chicago, 1968.
- 10- Bell, C. & Howord Newby, Doing Sociological Research, London, George Allen & Unwin, 1970.
- 11- Cars, F. G. (ed.) Research in Evaluation Research N. Y. Russell Sage, 1971.
- Cohen, B. Developing Sociological Knowledge: Theory and Method Prentice - Hall, 1980.
- Connerton, P. (ed.), Critical Sociology, Hazell Watson & Viney Ltd, London, 1979
- 14- Chavetz, J., Aprimer on The Construction and Testing of Theories in sociology, F. E., Pea Cock Publishers, 1979.
- Dubin, Robert, Theory Building, N. Y., Free Press, 1969.
- 16- Garfinkel, Harslel, Studies in Methodology, Engle Wood Cliffs N. Y., Prentice - Hall, 1966.
- 17- Gibbs, Jack, Sociological Theory Construction, Hinsdale 111, Dry den Press, 1972.

#### المراجع

- 18- Homans, George, The Human Group, N. Y., Har Court Brace & World, 1950.
- 19- Homans, George, Contemporary Theory in Sciology, in, Faris, R, (ed.), HandBook of Modern Sociology, Chicago, Rand, Mc Nally Company, 1964.
- 20- Hage, Gerald, Techniques and Problems of Theory Construction in Sociology, N. Y., John Wiley, 1972.
- 21- Hyman, H. Interviewing in Social Research, Chicago, The University Press, 1975.
- 22- Lakatos, I & Alan Musgrave, Criticism and The Growth of Knowledge, Criticism and The Growth of Knowledge, Cambredge University Press, London, 1974.
- 23- Lazars Feld, Main Trends in Sociology, N. Y. Harber & Row, 1970.
- 24- Ierner, D., The Human Meaning of the Social Sciences, Glou cester, Mass, Peter Smith, 1973.
- 25- Lazarsfeld and Morris Rosenberg, The Language of Social Research, N. Y. The Free Press of Glasco, 1955.

- 26- Lazarsfeld, The Sociology of Empirical Social Research Proceedings of American Sociological Review, Vo. 27?
- 27- Lindey, G., Hand Book of Social Psychology. Vo. 1: Theory and Method, Combridge: Addison, Wesley Publishing Co., 1954.
- Lewin, K. Field Theory in Sociol Science, Tavistock, 1963.
- 29- Merton, Robert, Social Theory and Social Structure, The Free Press, 1957.
- 30- Mullins, Nichulas, The Art of Theory, Construction and Use, N. Y. Harper & Row, 1971.
- 31- Mack, Occupational Determinateness: Aproblem and Hypothesis in Role Theory, Social Forces, Vol. 35.
- 32- Madge, J., The Tods of Social Science, Longmans, 1965.
- 33- madge, J., The Origins of Scientific Sociology, N. Y.: The Free Press of Glascoe, 1962.
- 34- Ma Kinzey, Constructive Typology, Indoby? .

#### الهراجع

- 35- Popper, Karl, The Logic of Scientific Discovery, N. Y., Harper & Row, 1959.
- 36- Stinch Combe, Arthur, Constructing Social Theories, N. Y., Harcourt Brace & Warll, 1968.
- 37- Ross, Ralph, Symbols & Civilization, N. Y., The Free Press, 1965.
- 38- Reynolds, Paul, Dandson, Aprimer in Theory Construction, N. Y, Bobbs. Merril, 1979.
- 39- Ross, A., Theory and Method in The Social Sciences, Minnesota, The University Press, 1957.
- 40- Ritzer, George, insight full analysis inhis Sociology, Multiple Paradigm Science, Boston, Allyn & Bacon, 1975.
- Schutz, Alfred, Concept and Theory Formation in The Social Sciences, Journal of Philiosphy 5 (April, 1954).
- 42- Polansky, N. A., (ed.) Social Work Research, Chicago, The University of Press, 1975.
- 43- Timasheff, Nicholas, Sociological Theory Its Nature and Grouth, Reval. N. Y., Random House, 1961.

- 44- Toennies, Feardinanad, Community and Society: Geme, in Shaft and Gesculls Chaft, Charles P. Loomis, Tran, and (ed.) East lansing: Michigan State University Press, 1957.
- 45- Turner, Jonathan H., The Structure of Sociological Theory, 4 th (ed.) Chicago: Dorsey Press, 1986.
- 46- Turner, Jonathon, Toword a Social Physics, Reducing, Sociology's Theoretical Inhibitions, Humboldt Journal of Social Relations 7 (Full) Winter 1979 - 1980.
- 47- Turner, J. H. The Structure of Sociological Theory, The Dorsey Press, 1982.
- 48- Walker, M., The Nature of Scientific Thought, N. Y., Prentice Hall Inc., 1963.
- 49- Willer, David and Murray Webster, Theoritical Concepts and Observables, American Sociological Review 351, August 1970.
- 50- Willer, Juclith, and David, Systematic Empiraction, Critique fo Pseudo Science, Engly Wood Cliffs, N. J., Prentice - Hall, 1973.

- 51- Wallace, Walter, The Logic of Science in Sociology, Chicago, Aldine, 1971.
- 52- Willer, D. Scientific Sociology, Theory and Method, Prentice Hall, 1967.
- 53- Walker, M. The Nature of Scientific Thought, N. Y. Prentice Hall, Inc., 1953
- 54- Young, P. V., Scientific Social Surveys and Research, Prentice Hall, Revised, 1966.
- 55- Young, P. V. Scientific Social Surveys and Research, Prentice Hall, Revised, 1940.
- 56- Zetterberg, Haris L., On Theory and Verification in Sociology, Third, Enlarged Edition, The Beclminster Press, 1965.



## محتويات الكتاب

الموضوع الصفحة

٧ مقدمة

#### الباب الأول الإطار الفلسفى لمناهج البحث العلمى الإجتماعي

الملامح العامة لمناهج المعرفة . الفصل الأول ۱۳ المبحث الأول: طرق الحصول على المعرفة. ۱٥

المبحث الثانى: طبيعة العلم وخصائصه. المبحث الثالث: مدى ملاتمة المنهج العلمى لدراسة

٣١ الظواهر الإجتماعية .

المبحث الرابع: طبيعة مادة البحث في العلوم

41 الاجتماعية .

٤١ الفصل الثاني أهمية المعرفة العلمية.

> : عناصر العملية العلمية للعلم الفصل الثالث

11 الإجتماعي .

٧٩ : النظرية والمعرفة . الفصل الرابع

الفصل الخامس : المفاهيم والمتغيرات والعبارات

174 العلاقية .

27

# المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                 |              |
|--------|-----------------------------------------|--------------|
|        | الياب الثاني                            |              |
|        | الأطر المنهجية العامة                   |              |
| ١٦٥    |                                         | تمهيد        |
| 141    | : معايير تقييم المناهج العامة .         | الفصل الأول  |
| 141    | : منهج تحليل النسق .                    | الفصل الثاني |
| 198    | : المنهج الوظيفي .                      | الفصل الثالث |
| 7.7    | : المنهج النقدي .                       | الفصل الرابع |
| 710    | : المنهج التاريخي التطوري.              | الفصل الخامس |
|        | : منهج نموذج التوازن مقابل منهج         | الفصل السادس |
| . 141  | نموذج الصراع .                          |              |
|        | : المنهج العلمي البحثي ( منهج العلم     | الفصل السابع |
| 7£4    | الطبيعي ) .                             |              |
|        | الباب الثاثث                            |              |
|        | تصميم البحوث الإجتماعية                 |              |
| 709    |                                         | مقدمة        |
| 470    | · خطوات الطريقة العلمية .               | لفصل الأول   |
| 777    | : إختيار مشكلة البحث.                   | لفصل الثانى  |
| 7.7    | : بناء التفسيرات الإجتماعية (الفروض).   | غصل الثالث   |
|        | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |

## المحتويات

# الموضوع الصفحة

الفصل الرابع : تصميم البحث . ٣٦١

الفصل الخامس: القياس. ٣٦٩

المراجع المراجع

المحتريات ٤٠٣

رقم الإيداع ١١١٦٤ / ٩٧ .

ترقیم دولی I.S.B.N.

977 - 5159 - 39 - 3